(9)تركياوالأرمن

يوسف إبراهيم الجهماني

الملفات عن قسم الأرشيف والدراسات والتوثيق في دار حوران.





• سلسلة ملفات تركية

• (9) تركيا والأرمن

يوسف إبراهيم الجهمائي
 الطبعة الأولى: عام 2001

• جميع الحقوق محفوظة • الناشر: مارحوران للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق. هاتف: 6713079

ص.ب: 32105

موافقة قرارة الإعلام 2000 / 49439 / تاريخ 8 / 2000 مق

# تركيا والأرمن

J J ... J

يوسف إبراهيم الجهماني

الأرمن عبر التاريخ

## الأصول العرقية للأرمن ويدايات تشكل الأمة الأرمنية

منذ قرون بعيدة موغلة في القدم سبقت التاريخ القروء "4000" قبل الميلاد، انطلقت من قلب آسيا الوسطى مجموعات متلاحقة من القبائل ذات الأصل الآري عرفت باسم القبائل والشعوب الهندو. أوروبية متجهة نحو الغرب حتى شواطئ الأطلاطي وانتهت بانقسامها إلى مجموعتين:

 القباثل الهندو- أوروبية (الآسيوية) التي استوطنت قارة آسيا نفسها.

2-القبائل الهندو- أوروبية (الأوروبية) التي وصلت قارة أوروبا وتوزعت فبما بين مناطقها.

تعددت آراء المؤرذين حول إلى أي من هاتين المجموعتين ينتمي الشعب الأرمغ.

الرواية الأولى كانت للمؤرخ الأرمني موسيس الخوريني التي تقول بأن الأرمن من الشعوب الهندو ـ أوروبية (الأسيوية) وتجعل الأرمن من من الشعوب الهندو ـ أوروبية (الأسيوية) وتجعل الأرمن من

أبناء يافث بن نوح. - الرواية الثانية للمؤرخين الإغريقيين هيروبوتس وأسترابول، اللذين

- الرواية النابية للمورجين ام غزيطين طيرودونس واسترابول، الناين يتفقان على القول بأن الأرمن هم إحدى القبائل الهندو ـ أوروبية التي نزحت عن آسيا ثم استقرت في أوروبا وما لبثت أن غادرت القارة الأوروبية عائدة إلى آسيا ،عبر البوسفور والدردنيل.

- الرواية النّالنة هي ما جاء في الروايات والنظريات الحديثة، التي تجمع على أن أصل الأرمن من البلقان بالنّات، وأن تشكل الأمة الأرمنية قد بدأ بالتحديد منذ وصولهم إلى القاطعة التي تؤلف في ذلك الوقت ا لمقاطعة الشرقية للإمبراطورية الحثية على امتداد المجرى الأعلى لنهر الفرات، والتي شكلت فيما بعد الأراضي الجبلبة الشمالية المرتفعة من أرمينيا.

بدأ الأرمن بالتمازج التدريجي مع سكان هذه المنطقة - الحثيين - حتى تمكنوا في غضون حقبة صغيرة من الزمن من السيطرة عليهم وعلى بقية القبائل العديدة الأخرى المنتشرة في الإقليم، ثم فرضوا نفوذهم عليهم. وأرمينيا قبل أن تعرف بهذا الاسم حوالي عام (231 ق.م) كانت تسمى بلاد (أورارتو) أو (أوراروو) أو (آورارت) أو خلدة ....إلخ، وذلك نسبة للاقوام التي سكنتها قبل الأرمن. ويذهب الكثير من المؤرخين إلى أن الشعبين الأورارتي والأرمني هما من أصل واحد مشترك، إلا أنهم أي الأورارديين انجهوا قعل الأرمن بسنين عديدة بعد انفصالهم عنهم إلى جديد واسم أرمينيا استعمله المجورجيون للدلالة على جيرانهم الجدد.

وفي عام (550 ق. م) أسمى المؤرخ الإغريقي (هيكاتايوس) الشعب الأرمني بأرمينوي. وكانت هذه التسمية التاريخية الأولى للأرمن بما يشبه اسمهم الحالي. ثم وجد اسم أرمينيا في المدونات والنقوش المحفورة على صخرة ـ بيهستون ـ التي تركها الامبراطور الإيراني ـ داريوس الأول ـ عام (21 ق.م) والتي تشير إلى بلاد الأرمن على أنها أرمينيا.

### لحة عن تاريخ الدولة الأرمنية

لعب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي استقرت ضمنه الحدود التاريخية للدولة الأرمينية منذ نشوئها في القرن السادس قبل الميلاد دوراً كبيراً، باعتبارها الأرض التي تتوسط امبراطوريات قوية ومتنافسة، كما شقد في الوقت نفسه على خطوط انتشار القبائل القادمة من أواسط آسيا، الأمر الذي جعل الدولة الأرمنية محط أنظار شعوب وجيوش هذه الامبراطوريات والدول مجتمعة، حيث اجتاحتها وغزتها عاماً بعد عام وقرناً بعد قرن حتى تضعضعت أسس هذه الدولة وإنهارت بعد عشرين قرناً

فمنذ سنوات ما قبل الميلاد اهتم بها آولاً الأشوريون ثم الميديون ثم الفرس والإغريق فالرومان. وخالال السنوات التي تلت الميلاد امتد هذا الاهتمام إلى الامراطوريات الفارسية والبيزنطية والعثمانية، ثم إلى روسيا القيصرية. وقد سعت كل واحدة من هذه الدول إلى بسط نفوذها السياسي القومي على أرمينيا، سواء جاء ذلك بشكل سلمي أم بالوسائل العسكرية.

"معربي على رابيينا، متور ها على المسلسل سعي ام يتواساس المتعلقوية. فقي عهد السلوقين قرر هاؤاء شطرها إلى نواتين - أرمينيا الكبرى وعقب المعاهدة التي وقعت بين الساسانين والامبراطورية البيزنطية عام (187 م) أصبحت أرمينيا دولتين، كل واحدة منهما تتبع إحدى هاتين الامبراطوريتين. وفي العام (195م) حصل تقسيم جديد أيضا لأرمينيا بين الامبراطوريتين. وبعد فتح العرب لأرمينيا أصبحت هذه الدولة بدءاً من عام (650م)، تقريباً، مقسمة أيضاً إلى قسمين: أحدهما يخضع للدولة العربية، والثاني الغربي، ويخضع للدولة البيزنطية. وإنتهى الأمر بارمينيا إلى احتلالها من قبل السلاحةة الأتراك عقب الكارثة الحربية التي نزلت البيزنطية في عام (1701م). وفي كيليكيا، لم يكن الأمر بختلف كثيراً فقد خضعت أولاً لسيطرة الدولة ألأرمنية ثم تقاسمها هؤلاء مع البيرنطيين، ويعدها نعاقبت إمبراطوريات عديدة السيطرة عليها، إلى أن سقطت بيد المماليك لتزول بذلك دولة كيليكيا من التاريخ الأرمني مع نهاية العام (1373م).

بين عامي (1514. 1544م)، كانت أرمينبا موزعة ببن الفرس والأتراك العنمانين، ثم انضم إليهم الروس القيصريون وانتهى الموقف بعد هنه المرحلة، وأدت هذه الأحداث القاريخية، إلى انفصال أرمينيا وضياعها نهائياً بتقسيمها إلى دولتين، إحداهما ذهبت إلى تركبا (أرمينيا التركية التي شكلت الولايات الشرقية الشمالية من تركيا)، والثانية وهي الأصغر فقد شكلت ما نعرفه اليوم بجمهورية أرمينيا.

#### الأسرالتي تعاقبت على حكم دولة أرمينيا

حكم الأسرة الأخمينية الفارسية (610 - 331 ق.م).

2. المملكة الأرمنية الأولى: الأسرة البروانينية ( 331 . 189 ق.م ).

3 ــ الملكة الأرمنية الثانية: الأسرة الأرباشيسية (189 ــ حَتَى 1 بعد الملاد).

4. حكم اللوك الأجانب من 1 إلى 66 ميلادية.

المملكة الأرمنية الثالثة: الأسرة الأرشاغونية (من 66. 429 م).

6- أرمينيا بعد سقوط الأسرة الأرشاغونية وحتى الفتح العربي.
 الحروب الدينية مع الفرس والمزدكيين ( 129-640 م ).

7. حكم العرب (640. 885م).

8 ـ المملكة الأرمنية الرابعة: الأسرة البقرادونية (885 ـ 1071م).

و الملكة الأرمنية الخامسة: الأسرة الروبينية ( 1080 - 1375م ) وحتى

سقوط الدولة التترية بزعامة تيمورلنك.

10 - أرمينيا تحت حكم العثمانيين بزعامة السلطان محمد الثاني (10 مرمينيا تحت حكم العثمانية والسية . تركية وفارسية . روسية ومن ثم تركية - روسية إلى أن انتهت كما قلنا بانفصال أرمينبا إلى قسمين ذهب أحدهما إلى روسيا والآخر إلى تركيا.

## أرمينيا والانتقال من الوثنية إلى المسيحية

شهدت الأمة الأرمنية في القرنين الرابع والضامس اليلاديين حدثين هـامين أثـرا في مجـرى حياتهـا علـى المسـتويات العقائديــة والفكريــة والسياسية والقومية بصورة عميقة.

الأول كان اعتناق الديانة المسحية كعقيدة وحيدة للشعب الأرمني. والثاني كان اختراع الأبجدية الأرمنية.

ومن البديهي أن يتفاعل هذان الحدثان مع حياة هذه الأمة الاجتماعية وتحولاتها الحضارية. فمنذ عهد الرسل الأواثل كان للدين المسيحي أتباع وأنصار ببن الأرمن رغم وثنية دولتهم وقد اختلفت السيحي أتباع وأنصار ببن الأرمن رغم وثنية دولتهم وقد اختلفت الروايات حول تحديد العام الذي أعلن فيها الملك درطاد الثالث تنصر أرمينيا رسمياً. ولكنها جميعاً تراوحت بين الأعوام (301 – 214م). ويهذه الخطوة التي يعود الفصل الحقيقي في إرسائها إلى المبشر (كريكور لوسافوريح) أضحت أرمينيا الدولة الأولى التي اعتنقت المسيحية بعد روما حبنت روما الديانة المسيحية في عام 212 ميلادي على يد الامبراطور مصاطين الكبير وياعتبار أن الكنيسة الأرمنية كانت مخلصة لقررات مجامعها الخاصة ـ وإغاراش باد 491 م، ودوفين 306 و645 ميلادي - والتي خصصت تعبير "روح القدس" بالله وحده، فقد بقيت على حمل اسم خصصت تعبير "روح القدس" بالله وحده، فقد بقيت على حمل اسم الكنيسة الأرمنية فقط ولم تلتحق بأي من الكنيستين الشرقية والغريبة اللترمنية فقط ولم تلتحق بأي من الكنيستين الشرقية والغريبة اللترمنية تكرس الانشقاق بينهما في عام 1054 م.

والواقع أن استقلال الكنيسة الأرمنية قد جاء عملياً نتيجة انفرادها عن سائر كنائس العلوائف المسيحية بالتقاليد والطقوس والمعتقدات الخاصة بها، ومن هذا القبيل أن أتباعها يقولون أنه بعد صعود السيد المسيح إلى السماء عمد حواريوه الإثنا عشر إلى نشر تعاليمه ومبادئه في أرجاء المعمورة، وذلك تنفيذاً لوصيته «اذهبوا وعلموا كل الأمم وتلمدوهم باسم الرب والابن والروح القدس».

وقد قعلت ـ كنيسة الأرمن ـ المجامع المسكونية الثلاثة التي عقدها رؤساء الكنيسة الغربية في كل من نيقية والقسطنطينية وأفسس. وجاء الانفصال الأول في أعقاب اجتماع المجمع الخلقيدوني عام 451 م والنقاش الذي احتدم فيه حول طبيعة السيح، حيث تقرر أن للمخلص طبيعتين: إنسانية وإلهية متحدتين كل الاتحاد ولكنهما غير مختلطتين. وقد رأت الكنيسة الأرمنية في هذا التحديد ما يقرب من قول المذهب النسطوري الذي يقول:

1 - بأن للمسيح طبيعتين إلهية وإنسانية.

2 - إن العذراء ولدت المسيح بطبيعته الإنسانية فقط وهو الذي تألم على الصليب.

3- لا يجوز تسمية العذراء أم الله بل أم السيح.

هذا ولم يحصل الانفصال النهائي للكنيسة الأرمنية إلا عام 200 م في محمع دوفين الذي شجب كلاً من مجمع خلقيدونية ومذهب النسطوريين معاً.

يؤكد علماء اللغة والنحو المعاصرون أن اللغة الأرمنية هي فرع مستقل من عائلة اللغات الهندو ـ أوروبية. وبمرور الزمن أصبحت اللغة الأرمنية لغة مكتوبة ومتطورة، إلا أنه سرعان ما حدثت بعض التبديلات والتكييفات النحوية في نظام الحروف الصوتية الهندو ـ أوروبية وبعض القواعد اللغوية، حيث طوعت هذه التكييفات وأخضعت لقانون لغوي معين تحت تأثير اللغة الأورارتية ومجموعة اللغات العائدة للشعوب الأخرى المجاورة للأرمن. وخلال القرون التي خضعت فيها أرمينيا للسيطرة الفارسية (550 ـ 330 ق-م)، دخلت كلمات إيرانية كثيرة قاموس اللغة.

الأرمن في الدولة العثمانية

ان السالة الأرمنية نشأت من وعي الشعب الأرمني لخصوصياته ولتمايزه في بيئة جغرافية تضاعفت قسرياتها الطبيعية بمحيط بشري يرفض حق الأخرين بتاريخهم، مما حول السالة إلى قضية مجتمعية مرقتها الأحداث وطغت عليها «شرعية القوة» في السياسة، من دون ان تحد من تصميم وإصرار الأرمن ومثابرتهم على استعادة حقهم في تاريخهم وأرضهم.

فأرمينيا التاريخية كما طالب بها القوميون\* الأرمن تقتد على مساحة 1940ه/1950م من قيصرية كباذوقية بانجاه الشرق حتى بحرقزوين،

ومن جنوب تفليس في الشمال حتى ضواحي بحيرة أورميا في الجنوب. في ظل السلطة السلجوقية عاشت الامارات الأرمنية استقلالاً ذاتياً.

وفي أرمّينيا الكبرى حافظ بعض «الأمراء» على استقلالهم ووسع بعض ملوكهم رقعة نفونه. وفي أرمينيا الصغرى\* قامت مملكة كيليكيا التي انفتحت على الأوروبيين زمن الحروب الصليبية وقامت فيها نهضة فكرية وفنية مميزة.

ولكن ما ان جاء عهد الماليك حتى سقطت مملكة كيلبكيا وأصبحت أرمينيا مسرحاً لد وجزر معلوكي مفولي، إلى أن مد العثمانيون سيطرتهم وبدات علاقات أرمينيا بالسلطة منذ عهد محمد الفاتح الذي اعتبرهم ملة لها بطريركها، علماً أن وجهات النظر التاريخية نختلف في

<sup>&</sup>quot;انظر خريطة أرميميا الكبرى في ملحق الحرائط والوثائق والصور.
"انظر الحريطة في ملحق الحرائط والوثائق والصور.

مسئالة البطريرطيـة. كمـا أن محمـد الفاتح نقـل عـاثلات أرمنيــة مـن طرا بزون وغيرها إلى العاصمة القسطنطينية ـ اصطانبول.

وفي عهد العثّمانيين تبعثر أعضاء الملة الأرمنيـة وبمزقـت الوحدة بانتشار الأرمن في ريف الأناضول ومدنه وحارجه.

ومع ذلك لم يفقد الأرمن مرتكزات وجودهم. ومع توسع الفتح العثماني بانجماه أرمبنيا، طوال القرنين الضامس عشر والسادس عشر واستتباب الوضع للعثمانيين، زاد عدد الأرمن في السلطنة. ظهرت أعداد منهم في تنظيم ه الدوشمان». وأدى التوسع نحو أرمينيا إلى حروب مع الصفويين، حملت للأرمن المآسي والدمار والنزوح السكاني خارج مناطق النزاع وتغييرات جذرية في الاستيطان والمجتمع بعد حلول قبائل تركمانية وكردية في الاستيطان والمجتمع بعد حلول قبائل تركمانية

في آلقرن السابع عشر، كان الأرمن يعيشون حال شتات داخل السلطنة العثمانية وفي العالم. إلا أن أصالة تمايزهم ظلت العامل الأهم في وحدة الشتات، والدافع الأقوى لإحداث وعي متجدد للمسألة الأرمنية. ففي نهاية القرن السادس عشركانت تسع « إمارات » أرمنية تحت السيطرة العثمانية وسبع في كاراباخ تحت السيطرة الفارسية، بالإضافة إلى باقي « إمارات » الأناضول، إضافة إلى وجود أرمني في غرب أوروبالذلك كان لابد من يقظة لإنقاذ الهوية من الضياع مع تحسن أوضاع الأرمن في الشتات وفقرهم في وطنهم الأم. وكان لا بد من التفكير بالتحرر من السلطة العثمانية بمسائدة أوروبا، وكانت هذه بداية لعمل ونشاط المرسلين الأجانب بشكل نشيط وواسع، ويداية دخول الروس على مسرح سباسة بلاد أرمينيا، الأمرالذي تبعه تجديد في القبادات الأرمنية ابتداءً من رجال الكنيسة وصولاً إلى العلمانين.

كان الأرمن في الامبراطورية العثمانية . التي وصلت الى أبواب فيينا في القرن السابح عشر للمياد ، مطوقين وسع عالم متعدد القوميات والأديان. ولكونهم احدى أقلبات الامبراطورية، كان عليهم أن يتحملوا التمييز رسمياً وأن يعاملوا كمواطئين من الدرجة الثانية. ففي عام 1835 فقط، صدرت أول براءة تتضمن اعتراف الدولة العثمانية بالأرمن

الأرثونوكس. وفي عام 1848، أسس الأرمن الغريغورييون مطبعة، أطلقها عليها تسمية "مطبعة الأرمن"، وأصدروا عدداً من الكتب بالحروف الأرمنية، تناولت موضوعات دينية، وقد نكرها الأب لويس شيخو، الذي زارها في أواخر القرن التاسع عشر وفي عام 1858، شكنت هذه الطائفة من شراء قطعة أرض، العروفة بـ حمام السلطان" في القدس، في حارة الواد. وفي عام 1872، بنت الطائفة ديراً وكنيسة في هذا المكان. وهذا الدير هو مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك في القدس. أما الكنيسة فتدعى "كنيسة أوجاع باعدراء".

ومن بين الوثائق الموجوبة في الدير السابق الذكر، عهد نبوي يروي أن وفداً أرمنياً عديده أريعون راهبا، سافر إلى مكة وأعلن أعضاؤه ولاههم للنبي محمد، قبل الفتح العربي للقدس بسنوات، وأن النبي كلف معاوية بن لين سفيان بكتابة هذا العهد للأرمن، للحفاظ على امتيازاتهم وممتلكاتهم في الأراضي المقدسة. وفضلاً عن هذا العهد، شمة عمدة عمرية \*\* للأرمن ومعد أرسله علي بن أبي طالب إلى البطريرك الأرمني ابراهام سنة 259هـ، ومع أن هذه العهود وضعت في وقت متلخن وتدل على ذلك اللغة التي كتبت بها والأخطاء التاريخية الواردة فيها، فإن السلطان صلاح الدين والخليفة العثماني سليم الأول اعتمدا عليه عند اصدار عهديهما للأرمن في والخليفة العثماني عشر والسادس عشر الميلاديين، على التوالي.كما أضفى عليهم الملك الحسين بن علي، ملك البلاد العربية وشريف مكة مثل هكذا

داومت الكنيسة الأرمنية المحافظة على استقلاليتها عن الكنائس التي اعتقدت بالنهب الخلقدوني أو النسطوري إبان عهد الامبراطورية العثمانية، وهذا لا يعني أنها انقطعت عن نلك لاحقاً، فهي فلا يزال هذا ديدنها إلى يومنا هذا. فبعد حرب القرم المشهورة عام 1853، ويسبب التمييز الذي كانت تُطبِقه الحكومة العثمانية بترتيب توزيح الأشراف

<sup>&</sup>quot; انظر نص العهدة العمرية في ملحق الخرائط والوثائق والصور.

<sup>\*\*\*</sup> انظر بص عهدة الملك حسين في الملحق المذكور

على الكنائس، الأمر الذي جعل اللاتين والارثوذكس يتقاسمون هذه الأقاب، حدث تنازع ببن هذه الطوائف الثلاث، كما جرت احتجاجات عديدة قام بها الأرمن ضد الدولة العثمانية. إن كان في القدس، أو في الأماكن الأخرى التي توزع فيها الأرمن في أرجاء الامبراطورية الأرمنية. الاكماكن الأخرى التي توزع فيها الأرمن في أرجاء الامبراطورية الأرمنية. المكندر القبطي إلى حادثة إحتراق كنيسة القيامة سنة 1808، قائلاً: "ريما بسكندر القبطي إلى حادثة إحتراق كنيسة القيامة سنة 1808، قائلاً: "ريما يستب غيظ الأرمن من الفرمان الذي أصدره السلطان سليم الثالث سنة 1808، الذي خص فيه الروم بجزيل عطفه، مما أشعر الأرمن بأنهم طائفة ليس لها نفس الحظوة التي للروم اللاتين، فراحوا يبحثون عن طريقة للانتقام، فأحدثوا حريقاً سنة 1808، اندلع من كنيستهم إلى أجزاء أخرى من كنيسة القيامة، وأغلقوا الأبواب في وجوه رهبان الروم الأرثوذوكس، من كنيسة وعوا ليطفشوا النيران. كما ضاب أمل الأرمن بعدما رخص السلطان العثماني للروم بتعمير الكنيسة".

أما الرحالة الدمشقي نعمان القساطلي فيذكر في الـ"الروضة النعمانية" أنه: "في سنة 1870 التمس الأرمن من الباب العالي أن يُعمروا هيكازً عند جبل الطور "قبة الصعود" فضاروا باذن وعمروه. فقاومهم بطريرك الروم كيريللس وحصل على فرمان جديد جرى على إثره هدم ذلك الهيكل، بحجة أن لا قسم خصوصياً لطائفة من الطوائف المسيحية في ذلك المارة.

وكان عدم المساواة يظهر في الضرائب الخاصة\* وعدم قبول شهادتهم في المحاكم الشرعية وحظر حمل الأسلحة عليهم، وهو الثمن الذي دفعه الأرمن للمحافظة على كيانهم ودينهم وشعورهم بالوحدة.

أن القدس، كان الأرس الطائصة المسيحية الثالثة، من حيث العند والأهمية بعمد المروم الارثوذكس واللاتون. فالضربية التي كانت تُصرش عليهم فيها سنة 1886، لقناء الاعضاء من الحلمة العسكرية في بلميوش الضمائية، كانت تُعادل فيمتها 260 دولاراً بأسعار تلك الأبام. في حين كانت 1217 دولاراً للارثودكس و250 دولاراً للاتون و55 دولاراً للاتحاط و37 دولاراً للروتستات و17 دولاراً للكاثرليك.

على مر القرون، شكن آلاف الأرمن من التحرر أخيراً من أنواع العجز هذه، فضلاً عن مختلف أنواع العنف التي كانت قد اثقلت كاهل طبقة الفلاحين العزل: لقد كانت "ضريبة الطفل" نفرض على نحو شرطي على الأرمن. وفي عدد من مقاطعات (الأناضول الغربية) لم يسمح لهم بالتكلم بلغتهم الأم إلا أثناء تلاوة الصلوات.

ولا يعني هذا بأنه لم يكن في الامبراطورية تجار ميسورون وجرفيون ومختصون من الأرمن، فمن المعروف جيداً بأن شعوب الأقليات لعبت الدور الأهم في التجارة العالمية كمترجمين وكوسطاء، وفي الاحتصاصات التي كانت تتطلب المهارة العالمية. ومع ذلك ظل الأرمن متمسكين بوطنهم التاريخي، وعملوا على الأغلب كمزارعين مستأجرين أو كمحاصصين تحت سيطرة نضبة من الاقطاعيين والعسكريين العثمانيين.

وعلى الرغم من وضع الأرمن كمواطنين من الدرجة الثانية، فقد عاش معظمهم في سلام نسبي، طللا كانت الامبراطورية الشاهنية قوية وواسعة. وعندما انهارت البنية الادارية والمالية والعسكرية للامبراطورية تحت وعندما انهارت البنية الادارية والمالية والعسكرية للامبراطورية تحت وطاة الفساد الداخلي والتحديات الخارجية في القرنين الشامن عشر والتاسح عشر للميلاد، اشتد الاستغلال والكراهية الأرمن، واسرع النظام والتاسيان بسبب قصور العثمانين عن مواكبة النظام الرأسمالي وانتحديث والاصلاح المتصاد في الغرب، فاستمر تقوق أحد العناصر على المجموعات الأخرى، وأدى الإسراف في الانفاق في البلاط المتماني إلى المجموعات الأخرى، وأدى الإسراف في الانفاق في البلاط المتماني إلى المجموعات الأخرى، وأدى الإسراف في الانفاق في البلاط المتماني إلى المراكب من الضرائب من الضرائب من الضرائب المبذرة التي كانت تطالب بامتياز انتزاع أكبر قدر ممكن من الضرائب المبذرة لطبقة الحكام الامبراطورية إلى الافلاس سنة (1870م) وفتح المحال واسعاً أمام السيطرة المباشرة لرأس المال الاوروبي للتغلفل فيها بدءاً من سنة (1818)

وهذا يعيى أن عدد الأرمن كان أكبر من عدد الأنماط والكمائوليك والمروتستانت وأقبل من الأرتودكس واللاتين.(جريدة السفير البيروتية، مقال الأرمن لي القدس. صقر أبو فحر.26 عرر/بوليو 2000)

في عام 1862، واعتماداً على الخط الهمايوني، الذي أصدره السلطان عبد المجيد، والذي تضمن ادخال الاصلاحات إلى الامبراطورية العثمانية، قام الأرمن ويموافقة السلطات التركية بوضع دستور خاص بهم نص على تشكيل مجلس نواب (ينبثق عنه مجلس تنفيذي) يضم ممثلين عن الأرمن القاطنين في العاصمة وياقي الولايات الأرمنية في الدولة العثمانية بحيث بلغ عدد أعضائه 240 نائباً.

وقد تمست الصادقة على هذا الدستور بتاريخ 27 تشرين المجلس الأول/اوكتوبر 1862. ويموجب هذا الدستور وزعت السلطات بين المجلس النيابي والمجلس التنفيذي اللذين ترأسهما البطريرك نفسه في اصطانبول. وقد اختص مجلس النواب بمهام الإشراف على المجلس العدلي والمجلس الروماني ومجلس العارف... الخ. أما المجلس التفيذي فقد أوكلت اليه مهمة الإشراف على تنظيم الموازنة العامة وسن القوانين والمختلف الدخلية. كما أن البطريركية العامة للأرمن في تركيا كانت قد قسمت الى دواوين متعددة (أي مايشبه الوزارة) كالديوان الروحي والديوان المنارجي.. الخ.وكان لكل ديوان معددة (أي مايشبه الوزارة) كالديوان الروحي ديوان معددة (أي مايشبه الوزارة) كالديوان الروحي ديوان معددة (أي مايشبه الروازة)

وقد طبق هذا الدستور على الأرمن بوصفه واحداً من قوانين الدولة الأخرى التي يخضعون إليها في الامبراطورية العثمانية.

وقد رافق تفشي الفساد في الامبراطورية العثمانية نهضة ثقافية وسباسية ببن مختلف القوميات من رعاياها، الذين تاثروا بالتبارات الرومنطيقية والثورة الاوروبية. وساهم النضال التصرري التقدمي الذي دعمته إذ ذاك عدد من الدول الاوروبية في فقدان العثمانيين أغلب أقاليم (البلقان) في القرن التاسع عشر للميلاد، كما أعطى للمسالة الشرقية مظهرا واحداً: بالتحديد ذلك الذي كان سيحل بالامبراطورية العاجزة. فقد أدى التنافس بين الدول الاوروبية واستثمارها الاقتصادي للامبراطورية العاجزة لقد توصلوا التثمانية بتهديد سيادتها على البحار وكان الوطنيون الأتراك قد توصلوا الى الاعتقاد بأنه لا يُمكن الحيلولة دون ذلك، إلا بازالة مفاسد الحكومة وتحقيق التغييرات الادارية والسياسية. وكان عدد كبير من العثمانيين

الأصرار يشعرون بأن الاستمرار منبوط بالاصلاح، فكانوا وراء اصدار مراسيم الاصلاح الرئيسية العديدة في الفترة التي سميت باسم الـ "تنظيمات" مايان السنوات ( 1839 -1876 ).

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد خابت آمال مؤيدي الاصلاح ووإجهوا النزعات المتصلبة المتشددة التي كانت تقاوم التغيير، ولم يجلب عهد ال-"تنظيمات" مع كل الضجيج الذي ارتفع حوله، أي تحسين عملي في الحياة اليومية للناس العادين.

لربما كان الأرمن من بين مختلف رعايا الامبراطورية يقبلون بأقل مايمكن. لقد كانوا على نقيض شعوب البلقان ينتشرون في كل أرجاء الامبراطورية، ولم يؤلفوا أغلبية في أكثر أجزاء وطنهم الأم. ويذلك، لم يفكر النوعاء الأرمن في مصطلحات للانفصال أو الاستقلال، وكانوا بتقديم الولاء للسلطان ويإنكار المطامح الانفصالية يرغبون في تحقيق الحماية للشعب الأرمني ولأملاكه من الموظفين الفاسدين ومن عصابات النهب التي كانت كثيراً ماترتبط بهؤلاء الموظفين. فكان السلاطين العثمانيون يشيون الى الأرمن على انهم "الأمة المخلصة" لهم.

ويالرغم من هذه الظروف فقد عاش الشعب الأرمني فترة طويلة من النهوض الثقافي. إذ سجل الآلاف من الطلاب الأرمن في المدارس التي كانت قد تأسست في القرن التاسع عشر للميلاد من قبل المشرين الأوريبين والأمريكيين. وسافر المثات من شبان الطبقة المتوسطة إلى أورويا بفية الدراسة العليا. وعاد العديد من هؤلاء الشبان إلى الوطن وهم مشبعون بالفلسفات السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك في (أورويا) المعاصرة لينهمكوا بدورهم في مهنة التدريس والصحافة والنقد الأدبي. فانتشرت شبكة من المدارس الأرمنية والجرائد على نحو تدريجي من (القسطنطينة) إلى (إرمير) و(كيليكيا) وفي مدن المقاطعات الشرقية، أي في (أرمينيا التركية).

عُلَى أية حَالَ، كان هذا الاكتشاف للذات يقابل الفساد الاداري الكبير والاستغلال الاقتصادي وعدم الأمان. فقد أعطى التطور الثنائي المتلازم . الطلب الملح لتحقيق حماية الشعب الأرمني وأملاكه وعدم الأمان المتصاعد من الناحبة الثانية ـ اندفاعاً لـ (القضية الأرمنية) كجزء من قضية أكبر هي: (المسألة الشرقية).

كان الأرمن في أرمينيا الروسية حتى ضمن الأراضي الروسية يعشون حياة مقبولة نسبياً. أما في أرمينيا الغربية التي كانت واقعة تحت ظل الاحتلال العثماني فقد كان الوجود الأرمني عرضة للمضايقة الستمرة، مما دفع البطريركية الأرمنية في القسطنمينية لإرسال المتجاجات المتوالية. وكان السبب المباشر لارسال هذه الاحتجاجات هو الرسائل المتكررة التي كانت تتلقاها من جاليات الأرمن الغربيين. ففي عام 1878 وصل إلى الرئيس الأعلى للكنيسة الأرمنية، رسالة وقع عليها أربعة آلاف أرمني غربي، جاء فيها: "...إننا خاضعون للسيطرة التركية منذ أربعة آلاف أرمني غربي، جاء فيها: "...إننا خاضعون للسيطرة التركية منذ كمام الأقاليم وجباة الضرائب والحكمداريين وسائر المتسلطين... وهم يعبثون بأعراض نسائنا وشعائرنا، وقد شكونا مراراً من كل تلك الفظائع منا. ويدنسون أديرتنا وشعائرنا، وقد شكونا مراراً من كل تلك الفظائع الحالية ».

وفي نفس السنة (1876)، تلقت صحيفة "مشاك" الأرمنية رسالة من "وان" نقول: لقد كان الثالث عشر من كانون الأول / ديسمبر 1876 صفحة "وان" نقول: لقد كان الثالث عشر من كانون الأول / ديسمبر 1876 صفحة سوداء في تاريخ مدينة وان، فقد أشعل الحريق في الدينة في ليلة واحدة، وتعرضت للسلب والنهب. ففي حوالي الثانية بعد منتصف الليل، أصيب الأرمن بالدهشة، إذ رأوا قوات الحراسة والشرطة والجند والغوغاء وقد اجتمعوا، حاملين المشاعل والفؤوس، يحطمون ويخريون وينهبون متاجر الأرمن ويبوتهم ويحرقونها، وتظاهر بعض نوي المناصب الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث بأنهم عاجزون عن كبح ثائرة الناهبين، ووقفوا موقف التفرجين، بينما كان الأخرون يشجعون الناهبين. ورغم أن الأرمن كانوا عزلاً وغير مستعدين، وقد صدمتهم الفاجأة، فقد كانوا يحاولون إنقاذ بيارهم وممتلكاتهم، وهم يجابهون الموت وجهاً لوجه، بينما كان الجنود يضريونهم بحوب بنادقهم ويطعنونهم بحرابها... وكم من جريح ومغمى عليه... وكم من حريح ومغمى عليه... وكم من حريح ومغمى عليه... وكم من حريح ومغمى

وكتبت صحيفة التابهز البريطانية في الرابع والعشرين من آب / أغسطس 1377: إن أحوال الأرمن في البلاد التي مربعا جيش إسلام باشا مأسوية إلى أقصى حد، فقرى سهل الاشكيرت وعددها 122 قريبة قد دمرت تماماً، فيما عدا تسبع قرى، وكل من كان قد بقي فيها من المسيحين قتلوا بوجشية، وأحرقت بعض القرى بكاملها، وقضي على بعض القرى بكاملها، وقضي على بعض القرى بالسيف.

ولقيت نفس المصير مدينة بايازيد والقرى الميطة بها، وقد قتل معظم رجال تلك الأماكن ونسائها وأطفالها بأبشع مايكون.

إن المجازر التي ارتكبت في عهد السلطان عبد الحميد بحق الشعب الأرمني لم يكن معروفاً شبيهاً لها قبل وصوله سدة الحكم. كما أن هذه الطريقة في القتل والتشريد أصبحت أسلوباً يحتذيه من خلفه من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي.

حكم هذا السلطان الذي سمي ويحق (السلطان الأحمر) الامبراطورية العثمانية بيد من حديد لدة ثلاثة وثلاثين عاماً. وكان حكمه استبدادياً تشاول ببطشه جميع شعوب الامبراطورية وخاصة منها الشعوب العربية وشعوب البلقان والشعب الأرمني. وقد استطاع بدهائه السياسي من شويه وتغطية المطالب الأرمنية والاضطهادات التي قام بها السياسي من شويه وتغطية المطالب الأرمنية والاضطهادات التي قام بها توليه الحكم وعلى أثر الاضطهادات التي قام بها الأتراك في بلغاريا، سارع الروس إلى إعلان الحرب على تركيا عام 1877 وانتصروا عليها في غضون الروس إلى إعلان الحرب على تركيا عام 1877 وانتصروا عليها في غضون شانية شمهور (1878)، حيث تم التوقيع على معاهدة صلح (سان استيفانو) التي كرست استقلال بلغاريا ومنحت روسيا بعض الأراضي التركية كما نصت المادة /16/ منها على ما يلى:

« باعتبار أن انسحاب القوات الروسية من المقاطعات التي نحتلها في أرمينيا (الغربية التركية) والتي سوف تصاد إلى تركيا قد يـوّدي إلى نشوب خلافات بين الدولتين المتعاقدتين، لذلك يتعهد البـاب العـالي بإدخـال التحسينات والاصلاحـات التي تقتضيهـا الظروف المحليـة في المقاطعات التي يقطنها الأرمن وضمان سلامتهم». في هذا الوقت، كانت بريطانيا تنظر بقلق إلى توسع الروس وتقدم سيطرتهم على المضائق، فخشيت أن تؤدي معاهدة (سان استيفانو) إلى زوال الامبراطورية العثمانية وظهور العملاق الروسي كقوة جديدة، فكان أن سارعت إلى عقد معاهدة سرية مع تركيا، نالت بموجبها جزيرة قبرص مقابل تعديل شروط معاهدة (سان استيفانو) والتخفيف من قبودها على الأتراك. واستطاعت بريطانيا بالفعل من إقناع القيصر الروسي بذلك. وعندما عقد مؤشر برلين في نفس العام (1878) جرى التوقيح واستعيض عن المادة /16/السابقة بالمادة /16/التي تنص:

د1. يتعهد الباب العالي بتحقيق الاصلاحات التي نقتضيها ظروف المقاطعات التي يقطنها الأرمن وضمان سلامتهم وسيقدم الباب العالي بياناً بالخطوات التي يتخذها بهذا الصدد إلى الدول المعنية بمراقبة تنفيذ هذه الطلبات م

/ وإذا أجرينا مقارنة سريعة بين المادتين نجد تراجعاً واضحاً إذ لم يعد تحقيق الاصلاحات رهناً بانسحاب القوات الروسية، إضافة إلى أن مهمة الإشراف على تنفيذ الاصلاحات قد أنيطت بمجموعة دول/.

ومع فشل الأمراطورية العنمانية في إقامة دعائمها على أساس الدين، كان عليها أن تقيم أمبراطورية جديدة على أساس العرق. كان هذا الشعور السائد عندما أصبحت المسألة الأرمنية مثار قلق الدبلوماسية الدولية منذ مؤتمر برلين الذي عقد عام /1878/ نتيجة الاضطهاد والقمح الدي أخذ يتصاعد في المناطق الأرمنية على أيدي الأتراك، وهذا ما دفح الأرمن إلى الاحتجاج المستمر والمطالبة بإسخال إصلاحات دستورية إلى الحكم، وأرغم السلطان على قطع وعود بإسخال هذه الإصلاحات استناداً إلى المادة /16/ من معاهدة برلين. بيد أن السلطان، بدلاً من ذلك، قام بتنظيم مجازر بين عامي /1894 - 1896/، راح ضحيتها ما يقرب من (300,000) ثلاشائة ألف أرمني دون أن يأبه بكل الوعود التي قطعها على

على أثر معاهدة براين أخذ عبد الحميد ينظر إلى الأرمن كبلغاريا ثانية، بوجوب إزالتهم من الوجود. وقد توصل مع مطلع صيف ( 1891 ) إلى تشكيل فرق خاصة باسم /فرق حميدية الأبلري/، جاءت بكاملها من القوميات غير التركية من أكراد وألبان وشركس. وكانت حجة السلطان من تشكيل هذه الفرق هي لتأديب العصاة وقمع حركات التمرد، وهو ما عنى به حركات التمرد التي كان يقوم بها الأرمن وشعوب البلقان.

أخذ السلطان عبد الدميد يماطل في تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها الأرمن وما لبث أن قام بسياسة جدية نجاههم، تجلت بعمليات توطين القبائل الكردية في أرمينيا، مما دفع الأرمن لقاومة هذا التوطين. وهذا ما دفع أورويسا الغريسة، ولا سيما انكلترا، إلى الطلسب من الامهراطوريسة العثمانية تعيين لجنة للتحقيق في السالة الأرمنية. وتم تشكيل اللجنة التي النقت إلى وضع برنامج اصلاحات للاقاليم الأرمنية بتاريخ 11 أيار/مايو 1895. وقد جرى تضمين مذكرة مرفقة بمجموعة الوسائل التي يتوجب على الامهراطورية العثمانية تنفيذها. ومما جاء فيها:

 1 - العفوعـن الأرمن الصادرة بحقهم أحكـام مختلفة ولأسباب سياسية.

2. عودة المهجرين والمنفيين إلى بلادهم

3 . تفقد حالة السجون والمساجين.

 4— إنشاء لجئة دائمة لمراقبة الإصلاحات يكون مقرها القسطنطينية..

عندما شعر الأرمن بأنهم خنلوا وخدعوا، بدأ عدد كبير منهم يعمل على مقاومة الحكم الاستبدادي. وفي الوقت الذي كنان فيه البطريسرك الأرمني يواصل التماساته لدى "الباب العالي" كنان أنصار العقلية السياسية الجديدة ببشرون بالمقاومة. في هذه الظروف امتنع القرويون الصارمون في منطقة "صاصون" الواقعة في مقاطعة "تبليس" عن تقديم "ضرائب الحماية" للأكراد.

وفي سنة / 1894/، عندما عجز الاقطاعيون الأكراد\* عن قهر جيرانهم الأرصن استنجدوا بالضباط العثمانيين واتهموا سكان صاصون بالعصيان، فشاركت الأفواج التركية النظامية ووحدات الفرسان الأكراد غير النظامية "الكتائب الحميدية" وهاجموا المنطقة، ويعد حصار وقتال استمر عدة أسابيح أرغم الأرمن على ترك أسلحتهم مقابل منحهم العفو العام، ولكن عوضاً عن العفو تعرضت صاصون للنهب وأعدم عدة آلاف من المواطنين دون إعطاء أي اعتبار للسن أو الجنس، فرفسع القناصل الأوروبيون والمشرون السيحيون أصواتهم عالياً ضد هذا الانتهاك. وأنعشت أرمات ومجازر صاصون النداء الأوروبي بضرورة تحقيق والإصلاحات في المناطق الأرمنية.

مدثت ألذبحة الأولى في شهري آب/اوغسطس وايلول/سبتمبر من عام 1898 في منطقة "صاصون"، وذلك عندما أخذ الجنود والجندرمة الأتراك ويعض الأشقياء يفتكون بالناس القاطنين في تلك الديار، كباراً وصفاراً"، نساء ورجالاً، ودمروا في فترة وجيزة 40 قرية وقتلوا فيها حوالي والاف شخص.

<sup>&</sup>quot;فيما يتعلق بالملاقات بين الأكراد والأرمن، غد هنالك جملة من العوامل المترمه بنهم، ممن جهية، بينما 
هنالك عوامل تباعد بيهم، من باحية أحرى، لعل احتلاف العقيدة الدينية كان أبررها، لكن ليس بمللعني 
التعميس. فالدين هنا لم يصبح سبماً إلا بتدحل الأثراك وعلق التنقضات الدينية بين ضعوب للنطقة غقيقاً 
لأرب استعمارية وقرق تسدي. ومن المؤكد أن مثالك ضوارق اجتماعية وحضارية بين الشعيين الأرميني 
والكردي. مقابل ذلك كانت الملاقات اليومية تزيد من أواصر التقارب بين الطرفيا، وذلك بحكم المخيرة 
الطويلة للذي، يضاف إليها تبادل للنافع والمدالات اللاحارة، وظيرها، ومن ناحية أحرى، يجب الأحد ننظر 
الاحتيار العامل السياسي المشام، و نعرض المنصي للمواحة نفسها من الظلم والاضطهاد من قبل العنصر 
المؤكري، وحد بنهما وحمل للشاعر والأحاسيس تتصل وتصاطف على ابقاع للظالم أ. ثم أصبح سواد 
المؤكرة أيماني من ظلم الاقطاع الكردي ووطأته على نحو ما يعاني منه الشعب الكردي، وكان 
المناس. الدين، أي كون الأرمن "كمارأ"، يوفر للاقطاع مورات تبدو أحيانًا مقبولية عند السيطاء من 
الديا.

<sup>°</sup> انظر صورة المحزرة في ملحق الحرائط والوثائق والصور.

في أيار/مايو سنة 1895، قُدمت خطة بريطانية ـ فرنسية ـ روسية مشتركة تقضي بتوحيد القاطعات الأرمنية في منطقة إدارية واحدة وإخلاء سبيل السحناء وإعادة المنفيين وتعويض الخسائر التي تعرض لها سكان صاصون والسكان الآخرون ونزع السلاح من "الكتائب الحميدية" في فترة السلم وحلق مفوضية دائمة لتشرف على سير الإصلاحات. واستمر شمولية بكثير من ذلك الذي كانت قد اقترحته الحكومات الأوروبية. شمولية بكثير من ذلك الذي كانت قد اقترحته الحكومات الأوروبية. فانبعثت موجة من التفاؤل في القسطنطينية. إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً لأن التوسط الأوروبي غير المدعوم بالقوة ضاعف من مشكلات الأرمن. ففي الوقت الذي بدا فيه وكأن "عبد الحميد" قد أذعن لبرنامج الإصلاح في تشرين الأول /اوكتوير سنة 1895، كان المواطنون الأرمن في مناطق طرابرون وأرمينيا الغربية والعديد من القرى قد اجتاحتهم موجات المذابح والموت المنطم.

ففي ايلول سبتمبر 1895 وفي العاصمة اصطانبول جرى الفتك ب 5000 أرمني. ثم انتقلت المذبحة إلى مدن أرمينيا الغربية والمدن الأخرى التي يسكنها الأرمن، مثل مرعش وديار بكر وغيرهما، عدا عن السلب والنهب واغتصاب النساء. وقدرت الأضرار والخسائر المادية حينها بملووني ليرة عثمانية، ويلغ عدد الأطفال الذين يُتموا، من جراء هذه العمليات، 50000 طفل، حسب الاحصائيات الروسية.

لقد غدا ذبح وقتل نحو / 100,000 - 200,000 أرمني واغتصاب ونهب وحرق المثات من القرى الصغيرة والتهجير الاجباري لآلاف الأرمن الإجابة الحقيقية للتدخل الاوروبي.

أن استخدام أساليب العنف كان محاولة يائسة للحفاظ على الوضع القانوني القائم والضعيف أمام التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة. وفي هذه النقطة بالذات يبرز الاختلاف الرئيسي بين "عبد الحميد" وخلفائه "الأتراك الشبان". فالمنابح المطلقة العنان كانت محاولة للمفاظ على بنية الدولة التي كان يتوجب على الأرمن البقاء فيها دون أي حق لقاومة الحكومة الفاسدة والظالمة، على حين أن "الأتراك الشبان"

كانوا سوف يطبقون الترتيب ذاته لاحقاً على نطاق واسع بغية تحقيق تغيرات جذرية ويعيدة المدى من أجل خلق قالب جديد للوطن لا وجود للأ من فعه.

قي السنوات التي لحقت كوارث /1894 - 1896/ وقعت خيبة أمل ثقيلة على الأرمن، ووجنوا بعض العزاء بقيام عناصر أخرى كانت تنتظم ضد حكم عبد الحميد الاستبدادي. فقد كان المسلحون والثوريون من جميع قوميات الامبراطورية العثمانية المتواجدون في جنيف وياريس والأماكن الأخرى يتصورون برامج للاصلاح ويتخيلون حكومة تقدمية تحكم وطنهم.

بقي برنامج الاصلاحات، السابق الذكن حبراً على ورق دون أي تنفيذ. واستمرت مماطلة السلطان عبد الحميد إلى أن اضطر تحت ضغط القوى الوطنية التركية /خصوصاً الشبان الأتراك/ إلى إصدار الدستور في العثماني وإعلانه عام /١٩٥٨/ وما أن شاعت أنداء إعلان الدستور في العثماني وإعلانه عام /١٩٥٨/ وما أن شاعت أنداء إعلان الدستور في الضارج وتراجح السلطان عبد الحميد أمام الشبان الأتراك والعودة إلى بالتدفق على العاصمة من باريس ولندن وجنيف. حيث أن الدستورقد منح جميح شعوب الامراطورية نفس الحقوق والواجبات دون شييز في الدين أو الجنس أو القومية. وقد هللت شعوب الامراطورية لهذا الدستور وعلى رأسهم الأرمن وتعانق الناس في الشوارع وأصبح العلم العثماني وغيا بالكلمات: / حرية . عدالة . مساواة/

لم تلبث الفوضى أن دبت في جهاز الحكم نتيجة الفساد والرشاوى مما دفع السلطان لبث أعوانه في مختلف الولايات التركيبة يرسلون الإشاعات حول محاولة الشبان الأتراك لتقويض الخلافة، وأخذ يفرق الأموال على الجنود. وشيئاً فشيئاً أخذ يعود إلى الحكم الاستبدادي. وكان من جملة ما قام به أن خطط لحوادث جديدة ضد الأرمن في أضنة وكبلبكيا ذهب ضحيتها /00,000 أرمني، ولم تتوقف إلا مع زحف جيش الاتراك الشبان والاستبلاء على الحكم وعزل السلطان عبد الحميد ثم نفيه.

شهد القرن التاسع عشر تحرر دول الصرب والرومان واليونان من قبضة الدولة العثمانية. ومنع اقتراب مطلع القرن العشرين أحس العثمانيون أن دور الأرمن قد جاء في التحرر، وكان التفسخ الذي أصاب الامبرا طورية العثمانية قد أصبح أمراً واقماً ولا يعزى سبب تأخر هذا التفسخ إلى قوة الامبرا طورية المتداعية، بل إلى التنافس الذي حصل بين الدول الكبرى.

كان بإمكان الأتراك تحمل فقدان المناطق المحيطة بهم مثل رومانيا والبونان، وذلك بسبب انخفاض عدد السكان الأتراك فيها، غير أنه لم يكن بوسعهم أن يتصوروا فقدان الأراضي الأرمنية التي كانت تقع في وسط الامبراطورية والتي كان يعيش فيها عدد كبير من السكان الأتراك وألأكراد. كما أن فقدان أرمينيا كان يعني زوال حلمهم بإقامة الأمة الطورانية، وهو حلم راود مفكريهم، أمنال "ضياء كوك ألب"، ثم تبنته جمعية الاتحاد والترقي فيما بعد ورفعته شعاراً سياسياً لها. ويتمثل هذا الحلم في إقامة انصاد يجمع بين الشعوب التركية في القفقاز ووسط آسيا، وكان الأرمن المقلمة الوحيدة التي نحول دون ذلك اللقاء.

في سنة /1907/ عقد في باريس أول اجتماع (كونغرس) للعثمانيين الأحرار، كان يضم المفكرين الأتراك والأرمن والعرب واليوبانيين والأكراد والألبان .. [لخ. وأقرت الاقتراحات بتحقيق المساواة بين جميع رعايا الامبراطورية والتجديد في الدستور الذي كان قد أرجى منذ سنة /1877/ الامبراطورية والتجديد في الدستور الذي كان قد أرجى منذ سنة /1877/ الما المجموعات التنظيمية التبعة له بتنظيم حملة موجدة لإسقاط نظام "عبد الحميد" وتشكيل حكومة تمثيلية. وفي الامبراطورية العثمانية ذاتها انخرطت عناصر المعارضة التركية ولا سيما تلك القادمة من مجموعات الضباط ومن الكلية والمعاهد التقنية في صفوف جمعية الاتصاد والترقي باسم "الأتراك الشبان". ثم تتالت الأحداث بسرعة، ففي سنة /1908/، عندما وجد ضباط الجيش التركي في "مقدونيا" أنفسهم في مازق، قادوا أفواجهم تجاه "القسطنطينية" في مناورة دفاعية. وحين انتشر التمرد طالبوا بتجديد الدستور ولما كانت الحكومة تفتقد إلى الوحدات الوفية لسحق الانتفاضة الدستور ولما كانت الحكومة تفتقد إلى الوحدات الوفية لسحق الانتفاضة

أنعن "عبد الحميد" للإنخار، وقبل بتشكيل "ملكية دستورية". ورحب
الأرمن بانتصار الجيش ويقواده من "الشبان الأتراك"، إلا أن التحولات
المأساوية كانت في تلك العمليات التي جرت ما ببن السنوات 1908 - 1914
عندما نحول الشبان الأتراك من دعاة الساواة إلى متعصبين متطرفين
عملوا على طمس المسألة الأرمنية، وارتكاب أفظع المجازر بحق الشعب.
كما ساهم الاستغلال الأوروبي للضعف التركي في إنجاز هذه المهمة عقب
ثورة " الشبان الأتراك " مباشرة حيث قامت النمسا ــ هنغاريا بضم
البوسنة والهرسك إليهما وأصرت بلغاريا على الاستقلال الكلي وأعلنت
كريت الاتحاد مع اليونان.

لقد شجع تصادم هذه المشكلات على أن يقدم المحافظون من الأتراك ضرية معاكسة لإحباء سلطة السلطان. ويالرغم من عزل "عبد الحميد" فإن الاضطراب الكبير لم يتوقف دون مأساة جديدة. ففي جميع أرجاء "كيليكيا" نُهبت وأحرقت المدن والقرى الأرمنية ونبع نصو (20,000) أرمني.

الأرمن في عهد جمعية الاتحاد والترقي

كان الأرمن من دون القوميات الأخرى في الامراطورية من الذين انفردوا بالتعاون مع الشبان الآتراك بإخلاص، إذ رأوا فيهم ما يحقق أحلامهم، خصوصاً وأن هذه الرؤيا كانت منسجمة مع ما كان يبديه هؤلاء ويعلنونه قبل تسلمهم سدة الحكم، من منح شعوب الامراطورية الحريات الأساسية والعمل لبناء دولة عصرية تسهم فيها كل قومية بحضارتها وفنونها في رقى وتقدم الدولة ككل.

غير أن هؤلاء الشبان الأتراك رموا بكل وعودهم وأفكارهم المعلنه عرض الحائط، ويدأوا بنشر السياسة الطورانية والدعوة إليها. وتقضي هذه الدعوة إلى فك روابط الامبراطورية العثمانية التي أدركوا مدى انهيارها وتفسخها والعمل لإعادة نسح امبراطورية جديدة تغزل خيوطها من القوميات التركية التي تمتد إلى ما وراء جدال القفقان هذه الأمة التي ستقوم على أواصر عرقية لن يكون فيها مجال لقوميات أخرى. وفعلاً ثار الطرفان ـ العرب والأرمن بلجوئهم عام 1912 إلى الدول الاوروبية لدعوتها إلى تطبيق مشاريع الاصلاحات التي اقترحتها ووافقت عليها. وقد أيدت روسيا وفرنسا المطالب الأرمنية. أما ألمانيا فكان لها موقف مغاير نتيجة العلاقات الودية التي كانت تربطها بالعثمانيين. والواقع أن هذه السياسة أشرت خلال سنوات ما قبل الحرب عن وجود العدد الهائل من الضباط الأيان في صفوف الجيش التركي.

وقّد سبقتها، ويتوجيه منّ الامبراطور الألماني غليوم الثاني، أيضاً، جهود لافساح المجال من أجل إرساء موضع قدم لألمانيا في تركيا، حيث نالت امتياز مد خط حديد سكة بغداد\* من العثمانيين عام 1903. وهذا الخط الحديدي يريط قونيه ببغداد، ماراً بحلب والموصل، وبالتالي يصل براين بالخليج العربي.

وعندما كان الوارثون المتنافسون على تركة الرجل المريض (تركبا العثمانية) من القوة والعدد بحيث لم يجرؤ واحد بفرده أن يلجأ إلى القوة كي يعجل في موت الموروث لينال نصيبه من الإرث، فقد استقر الرأي بين الوارثين على أن يحل الوئام والتفاهم بينهم حول نصيب كل منهم ففي عام 191 اعنت روسيا القيصرية نهائياً عن عدم ممارضتها لمشروع إنشاء عام 1911 اعنت روسيا القيصرية نهائياً عن عدم ممارضتها لمشروع إنشاء الخط الحديدي البغدادي من قبل الألمان وتبعتها كل من بريطانيا وفرنسا عام 1912. هذه الموافقات جرت بعد أن عقدت اتفاقات سرية ومماهدات نفوذها الاقتصادية في الولايات العثمانية. هذا وقد أدت هذه الاتفاقات نفوذها الاقتصادية في الولايات العثمانية. هذا وقد أدت هذه الاتفاقات نفوذها لإنقارب كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا، نظراً لتقارب وجهات نظرها فيما يتعلق باقتسام الغنائم. هذا التقارب، تجلى في توقيح الاتفاقية البريطانية الفرنسية الروسية السرية حول مناطق النفوذ في آسيا الصغري، وما يهمنا من هذا الاستعراض هو إظهار التأثيرات الكبيرة على القضية الأرمنية بعد هذه الاجراءات وهذا ما سنشهده لاحقاً.

كنا قد أشرنا سابقاً إلى التقسيم الأخير لأرمينيا إلى قسمين موزمين بين تركيا وروسيا. وياعتبار أن السياستين الداخلية والخارجية لكل منهما تختلف عن الأخرى، فقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الاختلاف على تصرفات كلا البلدين تجاه الشعب الأرمني، الأمر الذي سـوف يتـم

<sup>&</sup>quot; على الرحم من أن حصول ألماتها على هذا الاحتياز، قد لايخير لدى القمارى أي التفاتة أو اهتصام، على السمام، على السمام، التفاتة أو اهتصام، على السمار أن امتيازات مد الخطوط الحديدية في تركيا هي من الشاريط التحديدية الأرمنية، بسبب توجيدها دراسة أسباب والتفاية والأرمنية، بسبب توجيدها لصفوف ورئة الرجل المريض، ولم محلهم، وبالتالي نوصلهم إلى معاهدة سرية ثلاثية (روسيا القيميرية، فرنسا وريطانها)، أدت إلى القضاء على الجمهورية الأرمية، والمسائلة الأرمية على حد سواء.

اسـتغلاله مـن قبـل الحكومـة التركيـة بشكل خــاص باسـتخدا مه وفــق مشيئتها وحسب مشاريعها العدة مسبقاً لتنفيذ عمليات الإبادة.

لقد أدرك الأرمن هذه النوايا المبيتة وعالجوها في مؤشرهم العام الذي عقد في أرضروم في شور /يوليو 1914، أي قبل نشوب الحرب بعدة أسابيع. وياعتبار أن كلا من روسيا وتركيا ستقف في المسكر الآخر في حال نشوب الحرب، عمل زعماء الأرمن على توجيه الشعب الأرمني في كلا البلدين المتصرف كرعايا مخلصين للدولة التي يعيشون فيها. لكن الحكومة التركية أرسلت مندويين لها للاتصال بقادة المؤشر، حيث طلب من المؤشرين بأن يعمدوا إلى تشكيل فرق فدائية أرمنية لقتبال الروس وإشعال الثورة في القفقاز في مؤخرة الجيش الروسي، مقابل منح الأرمن بعد الحرب إقامة وطن مستقل على بعض الأراضي الأرمنية في كل من تركيا وروسيا. والواقع أن طلب تركيا كان حجة لتبرير مواقف قادمة، أكثر من أن يكون موقفاً عملياً ميكن تحقيقه.

عقب حروب البلقان وتتبجة الاهتمام الدولي المتجدد (بالمسألة الأرمنية) أثارت الدول الأوروبية موضوع الاصلاحات صرة أخرى، وتوصلت في آخر الأمركل من بريطانيا وفرنسا وروسيا من ناحية وألمانيا وأرسسة في آخر الأمركل من بريطانيا وفرنسا وروسيا من ناحية وألمانيا منطقة (طرابرون)، والمقاطعات الست في (أرمينيا الغربية) (أرضروم سيواس. خريوط - دياربكر- نبليس - فان) في إقليمين إداريين يتمتعان بحكم ذاتي معلي واسع النطاق تحت حماية الدول الأوروبية، ويتجاوز تفاصيل المراسلات الدبلوماسية المقدة والاستعدادات النهائية لخطة التسوية التي تمت سنة /1914/ بحيث بيكن القول أن تدابير الاصلاحات هذه كانت أكثر الاقتراحات شمولية وأكثرها وعوداً من كل البرامج

عرقل نشوب الحرب العالمة الأولى في صيف /1914/ مسيرة تنفيذ برنامج الاصلاح وأريك الزعماء الأرمن إرياكــاً كبيراً. هـل سـتدخل الاميراطوريــة العثمانيـة الـنزاع بجانب القـوى المركزيــة؟ وهـل سـتغدو (الهضبة الأرمينية) المسرح المحتوم لحرب روسية ــ تركيــة أخـرى؟ ولــا

كانت أراضي الأرمن تقع على طرقي الحدود فهل سيعاني الأرمن معاناة جدية بغض النظر عمن سيفوز في النهاية. وهذا ما دفع الناطقين باسم الأرمن للالتماس لدى أصدقائهم من (الشبان الأتراك) ليصافظوا على المياد ويجنبوا الإمبراطورية نكبة كبيرة. وعندما تم الضغط على الأرمن لينظموا عصياناً مسلحاً في القفقان ضد روسيا، وفض زعماء (حزب العاشناق) ذلك الاقتراح والحوا ثانية على تبني الحياد وأعلنوا بأنه في حال اجتاحت الحرب المنطقة فسيخدم الأرمن بإخلاص تلك الحكومة الذي يعيشون في ظلها. وعلى الرغم من تضرعات ونصائح الأرمن فقد وقعت الزمرة المتعلوفة من أعضاء (حزب الانحاد والترقي) تحالفاً سرياً مع ألمانيا في آب/اوغسطس 1914، سعت من خلاله لخلق مملكة نركية جديدة تقد إلى ما وراء القفقاز وآسيا الوسطي.

قاد الحكومة الثلاثي الذي كان يضم (انور باشا) وزير الحريبة و(طلعت باشا) وزير الداخلية و(جمال باشا) الصاكم العسكري لمدينة القسطنطينية، وفيما بعد وزير الحربية.

في ليلة ( 23-24 نيسان / ابريل 1915) اعتقات الحكومة العثمانية الزعماء الدينيين والمثقفين والمفكرين الأرمن من القسطنطينية ونفتهم إلى مجاهل الأناضول، وبم قتلهم في أيار/مايو من العام ذاته. وادعى وزير الداخلية (طلعت باشا) أن الأرمن ليسوا أهلاً للثقة ويمكن أن يقدموا المساعدة والمؤازرة للعدو، وهم يعيشون في دولة تقف على أبواب عصيان قومي وعلى وشك الانفجار، فأمر بتهجيزهم من مناطق الحرب إلى مراكز التوطين في الصحارى السورية وصحارى بلاد ما بين النهرين.

أماً أنبور باشا، ففي رده على وساطة قيام بها القس الدكتيور جوهانس ليسيوس الألماني الجنسية، وساطة تهدف إلى إقناع زعيم تركيا باصدار أوامره لإيقاف أعمال الذبح والتهجير بحق الشعب الأرمني، فقد برر ما يحدث قائلاً: "منذ أن تسلمنا أنا ورفاقي زمام السلطة، بنلنا كل ما بوسعنا لتلبية طلبات الملة الأرمنية وأن نحرص على نشر العدالة المطلقة. فلقد كان شة تفاهم قديم، فقد رحب أصدقاؤك الأرمن بالتورة وأشادوا بها، وقد أكدوا لنا بشتى الطرق أنهم سيكونون من المخلصين لها، لكن

لسوء الحظ حنثوا بوعودهم بين ليلة وضحاها. وحاولنا أن نفض الطرف بقدر ما أمكننا، طالما أن الشعب التركي، وهو الشعب الصاكم، لم يكن معرضاً للخطر من جراء نلك. فنحن نعيش في تركيا، أليس كنلك؟ ولكن عندما أعلنت الحرب أخذت حوادث الخيانة العظمى وارتكاب الجرائم وأعمال التخريب تتزايد، ويلغت حالات الفرار من الجيش حداً يثير الفزع، حتى وصل الأمر إلى قيام ثورة علنية ـ وإني أشير فقط، أرجو أن تنتبه إلى ذلك، إلى ثورة زيتون - ثم وجدنا أنفسناً مرغمين، إما أن نتخذ أجراءات لقمعها أو أن نفقد حقنا في توجيه دفة الحرب وأن نبقى زعماء لشعبنا."لكن الدكتور لبسيوس رد علَّيه قائلاً: هل أثبتت حالات الخيانة والتذريب هنه قانونياً يا صاحب السعادة؟ وهل تم تمحيص هذه الحالات قانوناً؟ وأضاف لبسيوس قائلاً: "إن الامبراطورية العثمانية بدون الملة الأرمنية محتم عليها الفشل اقتصادياً وسيتعرض جيشها، كنتيجة لذلك، للخطر، لماذا؟ ولم يُركز على موضوع التصدير الذي كان تسعون في المائة منه بيد الأرمن. وصاحب السعادة يعرف كذلك أن معظم التجارة الذارجية تتم على يد شركات أرمنية. لذلك ونتيجة لذلك، فإن أحد أكبر فروع الحرب أهمية هو الصناعة والتزود بالمواد الأولية، فضلاً عن السلع المصنعة التي لا يمكن أن تَدار بنجاح إلا على يد تلك الشركات. فخذ، على سبيل المثال، الشركة التجارية العالمية أواديس باكراديان وأولاده، التي لها فروع وممثلون في اثني عشر مدينة أورويية. أما في المناطق الداخلية، فقُّد لاحظيَّت خلال رَّحلاتي السابقة هناك، منذ سنوات عديدة، أن الأساليب الزراعية التي يتبعها الأرمن في الأناضول كانت متقدمة على الحيازات التركية الصّغيرة بمائة مرة. ففي تلك الأيام استورد أرمن كيليكيا مئات الدراسات والحصادات والمّاريث البخارية من أوروبا. لكن أنور باشا بدلاً من أن يصغى لصوت المنطق، أمر عماله بعدم الاكتفاء بذبح البشر، بل بوجوب تحطيم الدراسات والمحاريث. وهنا كأن مكمن الشرالحقيقى، فالأمة الأرمنية من أكثر الشعوب العثمانية تقدماً ونشاطاً، وقد بَذَلت جهود كبيرة لكي تتخلي تركيا عن أساليبها الزراعية القديمة البدائية والأخذ بيدها إلى عالم زراعي متقدم ومزدهر صناعياً.. وكانت قد وُضعت حطة عامة لتنفيذ عملية إبادة وتشريد الشعب الأرمي في تركبا، من قبل القيادة العليا، التي كانت تضم كلاً من طلعت باشا، أنور باشا، جمال باشا والدكتور بناظم باشا والدكتور بهاء الدين باشا وعزيز بك وعاطف رضا بك، وجميعهم من جمعية الانصاد والترقي، جاءت هذه الخطة على النحو التالى:

ردعوة الشباب الأرمني في المناطق التي نسكنها أكثرية أرمنية، إلى
 العمل في مد خطوط السكة الحديدية أو في فتح الطرقات، ويذلك يبعدون
 عن قراهم ومناطقهم.

2. مهاجمة المراكز الأرمنية ونزع السلاح من الرجال.

 و.نقل الأشخاص المشتبه بهم وغير المرغوب فيهم من منطقة إلى أخرى.

4. اعتقال النخبة الأرمنية القائدة وقتلها بطرق وحشية من قبل "التشكيلات المخصوصة" والعناصر المجرمة التي أطلقتها الحكومة من السجون ونظمتها للقيام بهذا الدور للتخلص من الأرمن، حتى يصبح السعب الأرمني جسداً بلا رأس. ولم ينج من هذه التصفية النائبان المنعب الأرمنيان "كريكور روهراب" و "وارتاكيس"، حدث قتلا على يد الجاني أحمد السرري" (أحد فدائيي الانحادين الذي اغتال ركي باشا أيام الانقلاب العثماني بدون قصاص ويدون سجن).

 وقتل جميع الشباب الأرسن الذين كانوا قد استدعوا للخدسة العسكرية بعد نزع سالاحهم ليصبدوا عاجزين عن مقاومة ترحيلهم وفتلهم.

٥.التهجير القسري للشيوح والنساء والأطفال، المصحوب بالذابح والنهب والرمي في الأنهار والبحار، وقد أطلق على هذه العملية اسم "طريق جهنم".

ُ 7.نهب المتلكات التي خلفها الأرمن إثر تهجيرهم وإحراق الببوت وهدمها.

همسادرة الأملاك الأرمنية وفق قانون حكومي خاص بذلك
 باعتبارها "أملاك متروكة".

و.إزالة المعالم والآثار التاريخية التي تدل على عراقة الحضارة الأرمنية بتغيير أسمائها وأسماء المدن والقرى، حيث أن الوجود الصامت للأثر التاريخي هو أهم دليل على وجود شعب وحضارة، وتاريخ وجغرافيا.

طبقت هذه الخطة من قبل وزارة الداخلية في كافة المراكز والأقضية الأرمنية. ففي يوم معين وفي جميع القرى والمدن حَرج المنادي إلى الشوارع ليعلن أنه على كل ذكر أرمني أن يحضر إلى دار الحكومة. وفي بعض الأحبان كان الجنود أو الدرك الذين كانوا يقتلون أي أرمني يرونه في الشارع هم الذين يصدرون هذه الأوامر، ولكن طلب التواجد أمنام دار الحكومة كان يعتبر مرحلة مبدئية. حضر جميع الرجال وهم لا يزالون يرتدون ثياب عملهم بعد أن تركوا حوانبتهم ومتاجرهم مفتوصة ومحاريثهم في الحقول وقطعانهم في الجبال. وعندما وصلوا إلى المكان المعين لهم، رُجَّ بهم الأتراك في السجن واحتجزوهم هناك ليوم أو يومين تم اقتادوهم إلى خارج البلد، بعد أن قسموهم إلى مجموعات وقيدوهم بالحبال وساروا باتجاه الجنوب وقالوا لهم أنهم سيقومون برحلة طويلة إلى الموصل أو ربما إلى بغداد، مما أدخل الرعب والذعر في نفوس الرجال العزل الذين لم يكونوا يحملون أية قطعة من النقود أو الطعام أو اللباس، ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتفكير بمحنتهم، إذ قام الأتراك بقتلهم في أول بقعة منعزلة على الطريق. ونفذ نفس السلوك في الرجال الأرمن الآخرين في غالبية المناطق.

بعد قتل الرجال كان الأتراك يتركون فاصلاً زمنياً يستغرق عدة أيام في كل المدن ليعود المنادي ويعان أنه يجب على جميع من تبقى في الأرض الاستعداد للرحيل، في حين كانت تعلق لافتيات تحمل هذا الأمر على المحدران. وقد طبق هذا الأمر على النساء والأطفال وعلى من تبقى من المجدران. وقد طبق هذا الأمر على النساء والأطفال وعلى من تبقى من المرجل الدين تكذوا من الهرب من مصيرهم المحتوم بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة، حيث قسم المنفدون من كل مركز إلى عدة قوافل تروح عدد كل منها مائتين وثلاثمائية إلى ثلاثية أو أربعة آلاف شخص. وكانت ترافق كل قافلة مفرزة من الدرك لحراستها. فعندما كانت شرهنا القوافل في إحدى القرى التركية كان الفلاحون الأتراك يهاجمونها

ويسلبونها على مرأى من درك الحراسة الذين مارسوا بدورهم الفظائح الشنيعة بحق هذه القوافل. إن كانوا يطعنون بالحراب النسوة اللواتي كن يتخلفن عن أفراد القافلة أو يرمونهن من أعلى الهاوية أو من فوق المسود وكان عبورا الأنهار لا سيما نهر الفرات مناسبة لارتكاب مزيد من الجرائم الجماعية بإطلاق النار عليهم ورميهم في النهر كانت مدينة حلب نقطة تجمع لقوافل المنفيين ومن ثم توزيعهم على مناطق مجاورة لدينة حلب وفي الطريق المؤدي إلى دير الرور\* "الرقة على ضفاف نهر للفرات.

هكذا تم تشتيت الأرمن المنفيين على مساحات شاسعة كما أراد المخططون لها. كانت كيليكبا أولى المناطق الني تم إخلاؤها حيث أنها أكثر البقام نشاطاً وحيوية.

وفي تَركيا الآسيوية كنان تزايد عدد الأرمن يسبب قلق الاتصاديين، لذا بدأت عمليات الترحيل لمدة سنة أسابيع قبل أن تطبق على باقي مناطق الامبراطورية.

المنطقة التالية التي تم إخلاقها تقع على نخوم /وان/ وقد تعرضت للتهديد نتيجة تقدم الروس من البحر الأسود إلى الحدود الإيرانية. أما المناطق الجنوبية الشرقية من هذه المنطقة / تبليس، موش، صاصون/ فلم يتم إخلاؤها بالترحيل بل بالقتل الجماعي. وفي الأقاليم الشمالية الغربية من منطقة الحدود قتل جميع المنفيين نساءً وأطفالاً ورجالاً وهم في الطريق.

وضع حاكم دير الرور العربي "على سواد ناشا" همايته على آلاف اللاحنين الأرصن، الذين وصلوا إلى منطقته، وأرجد للم فرص العمل والكسب والحصول على الرزق، وعندما صدرت إليه الأواسر بترجيلهم إلى داخل الصحراء، أمرق هذا الرجل إلى حكام القسطنطينية، برقية، حداء فيها: "إن وسائل الشل عير كافية لوحيل الجماعات، أما إذا كان هدفكم قتلها وإبادتها فإمي لا أستطيع القيام بالملك أو الأسر بها". أدى هذا التصوف إلى عزل على سواد باشا من مصمه، من قبل طلعت ناشا، وهين مكانه ذكي باي باشا المشعود وتعطفه للدماد.

لكن، وعلى الرغم من الخطط الكثيرة التي وُضعت لتصفية وإبادة الشعب الأرمني في تركيا، إلا أن الشعب الأرمني استطاع أن يقاوم ذلك ويتصدى له في مناطق مختلفة وينتاثخ مختلفة أيضاً:

أولاً: كآنت المقاومة، في شابين قره هسار، تتسم بطابع انتحاري في منطقة معزولة كليا عن العالم... وإمات شهراً كاملاً، بين حزيران/يونيو وموز/يوليوسنة 1915، ولم ينج سوى بعض النساء والأطفال... أما الفتيات فقد استشهدن: إما على خط النار، وإما بتناول السم، وإما بالقفز من فوق الصخر...

ثانياً: في أورفة، كانت المقاومة بطولية أيضاً، ودامت أريعة أشهر حتى أيلول/سبتمبر عام 1915. ونظراً لكون الدينة متاخمة لسوريا، فقد نجا أكثر من عشرة آلاف شخص لجأوا إلى الرقة ودير الزور وطلب، مشياً على الأقدام.

تالثاً: في جبل موسى في السويداء، قرب انطاكية، دامت المقاومة أريعين يوماً، فإنقنت حياة خمسة آلاف شخص. هزت هذه المقاومة ضمير الكاتب "فرانز ويرفل" الذي ألف روايته المعروفة بعنوان "الأيام الأربعون لجبل موسى\* "، وإلتي تدور أحداثها حول وقائم هذه المقاومة.

وَبْكَ الْمَا فَي مَدِينَةً وَانَّ ، فقد حصلت المقاومة في ظروف أفضل، وفلك نظرا لوجود المدينة في منطقة متاخمة لأرمينيا الشرقية. وكان الجيش الروسي وقوات المتطوعين الأرمن، التي تشكلت بسرعة فائقة، وتصدت لقوات خليل باشا الذي كان في طريقه ليساند قوات جودت بك التي كانت تحاصر مدينة وان. حصل في هذه الدينة مواجهة عنيفة وحرب شحبية حقيقية. ومكنت قوات المتطوعين الأرمن بقيادة الفدائي انتزانيك، من فقح تخرة في الحصار التركي، فانسحب نصو (160) ألف أرمنيا.

<sup>.</sup> " صدوت هذه الرواية معربةً عن دار الحوار للنشر والتوريع في سوريا بالتعاون مع مادي الشمبية السحوري: صدرت في طمعها الأولى عام 1995. عربها حالد الجميلي، وراحمها وقدم لها الدكتور عمر الدقائي.

خامساً: قامت فرق المتطوعين الأرمن ـ الني تشكلت في القفقان وانظم إليها الآلاف من المهجرين، حتى من أميركا. بسلسلة من العملبات التأديبية في المقاطعات الشرقية وانقذت حياة عشرات الآلاف من الأرمن من أهوال المجازن

سادساً: كما تشكلت "كتيبة أرمنية" أشاركت في المعارك مع الفصائل العربية من جيش الجنرال اللنبي في معركة العرعرة شمال فلسطين، ضد الأتراك والألمان الذين كانوا بقيادة جمال باشا والكولونيل الألماني (كرس كرسنشتين). وأظهرت الكتيبة الأرمنية قدرة عسكرية ويطولة نادرة، كما يروى ذلك المؤرخ الراحل يوسف ابراهيم يزيك.

في مطلع الحرب ألعالمة الأولّى استطاعت الجيوش الروسية احتلال القسم الأكبر من المقاطعات الأرمنية في تركيا. وعندما اندلعت الثورة في روسيا عام 1917 اضطر القيصر إلى سحب معظم قواته من هذه الجبهة لسحق الثورة في الداخل، مما جعل الولايات الأرمنية بدون حماية.

وعند تسلّم الشيوعيين مهـام الحكم في تشرين الأول/اوكتوبـــر 1017 قامت مفوضية الشعب السوفييتية بإصدار إعلان حقوق شعوب روسيا، اعترفت بموجبه بحق تقرير المصير للشعب الأرمني من ضمن شعوب الدولـة الـ مسعة.

بتاريح 11 كانون الثاني /يناير1989 أصدرت الحكومة السوفييتية قراراً حول أرمينيا التركية، نص على أن مجلس مفوضية الشعب يعلن للشعب الأرمني عن تاييده لقضية الأرمن وحقوقهم في أرمينيا التركية، التي تحتلها روسيا وتتيح لهم تشكيل حكومتهم وتوطيد استقلالهم، كما أن المجلس يرى تحقيقاً لهذا الغرض أن يتقدم بالضمانات التالية:

 1. إجلاء الجيوش الروسية عن حدود أرمينيا التركية وتشكيل جيش من الملبشيات الأرمنية.

2 عودة جميح اللاجئين الأرمن إلى أرمينيا التركية بدون عائق
 وكذلك جميع المهجرين.

 3- إعادة الأرمن الذين خرجوا خلال سني الحرب من قبل السلطات التركية بدون أي تأخير.  4- تشكيل حكومة شعدية مؤقتة في أرمينيا التركية عن طريق انتخابات دمقراطية.

في الحقيقة، فإن هذه الوثيقة أقرت للأرمن بحقين ثم نسفتهما معاً بنفس الوقت، فهي اعترفت للشعب الأرمني بحق تقرير المصير وحق تشكيل دولة، إلا أنها من جهة أخرى لغتهما عملياً حينما نصت الفقرة الأولى على حلاء الجيوش الروسية من المقاطعات الأرمنية في تركيا، مما عنى عملياً ترك الأرمن تحت رحمة الجيوش التركية الزاحفة.

بتاريخ 3 آذار/مارس 1918 اضطر السوفييت التوقيع على معاهدة (بريست ليتوفسك) مع ألمانيا، التي أدت إلى إلغاء الوثيقة السابقة عبر نص الفقرة التالية: « إن روسيا ستبنل كل استطاعتها لاجلاء قواتها بسرعة عن الولايات الشرقية في الأناضول وإعادة الولايات إلى تركيبا، خاصة ولايات أردهان وقارص وباطوم. وهكذا استعادت تركيا بهذه الطريقة كل الولايات الأرمنبة التي خسرتها بموجب معاهدة (سان استيفانو) عام 1878، بالإضافة إلى الولايات الأرمنية المنكورة آنفاً.

وخلال هذه الفترة الحرجة من تأريخ أرمينيا كانت القوات الأرمنية النظامية والقوات الأرمنية في الجيش الروسي المنسحب تضوض منذ تشرين الأول / وكتوبر 1917 معارك فاصلة مع القوات التركية، استمرت أكثر من ثمانية أشهر، اضطرت خلالها القوات الأرمنية للتراجع إلى الحدود الروسية التركية القديمة، ثم استعادت المبادرة بقيادة القائد العسكري الأرمني / نازار/ الذي وجه النداء التالي إلى جنوبه: « إذا لم نثبت أننا أمة ندود عن حمى بلادنا وندافع عن شرفنا وحريتنا وسلامتنا فإننا نبرهن للعالم أننا أمة لا تستحق الحياة ».

ويالفعل استطاعت القوات الأرمنية إلحاق الهزيمة بالجيش التركي في منتصف أيار/مايو 1918، وتم إعالان استقلال أرمينيا وتسميتها /الجمهورية الأرمنية / وعلى الإثر أرسل المجلس الوطني الأرمني وفداً عن الجمهورية الأرمنية للاشتراك في مفاوضات الصلح مع الأتراك في باطوم. أسفرت معاهدة باطوم التي تم نوقيعها في 4 حزيران /يونيو 1918 يبن الجمهورية الأرمنية وحكومة السلطنة العثمانية عن اعتراف هذه الأخيرة بالدولة الأرمنية المستقلة التي حددت حدودها بموجب المادة 2 منها بحيث نضم المقاطعات التالية: أردفان، أتبشما يازين، ألكسندر بول، نخجوان.

كان ظهور هذه الدولة بعد قرون من الضباع بين الدول المتنافسة بعثابة الشرارة التي أوقدت قلوب الأرمن ومشاعرهم القومية. ولم بعض على توقيع معاهدة باطوم أيام قليلة، حتى انتهازت تركيا خلافات دول الحلفاء والمساكل الداخلية التي عمست هذه السدول وعمسدت في 15 حزيران/يونيو 1918 لنقض المعاهدة واحتلال باكو. ولكن توقيع تركيا وألمانيا على اتفاقية الهدنة مع العلفاء بتاريخ 30 نشرين الأول/اوكتوبر عام 1918 في معاهدة مودورس في إحدى الجنزر البونانية دفع قنوات الجمهورية الأرمنية لمعاودة احتلالها لكل من ألكسندر بول وقارص واردهان وضمتها إليها ثانية، حيث أصبحت مساحة أرمينيا 60 ألف كم

في شهر كانون الثناني /يناير من عام 1920، نالت الدولة الأرمنية "اعتراف أمر واقع" باستقلالها. ثم تحول هذا الاعتراف إلى اعتراف رسمي خلال شهر آب/اوغسطس التالي.

جاءت معاهدة السلام ألتي وقعتها تركيا في سيفر " بتاريح 10 آب/ اوغسطس 1920 بمثابة الدواء الناجع، إذ اعترفت تركيا بموجب هذه المعاهدة التي اشتركت الجمهورية الأرمنية بالتوقيع عليها باستقلال الدولة الأرمنية (مادة 88)، كما خول الرئيس الأميركي ويلسون (بموافقة أرمينيا وتركيا والدول الموقعة على المعاهدة) صلاحية تعيين حدود الجمهورية الأرمنية.

بالطبع كان يمكن لعاهدة سيفرلو قيض لها البقاء أن تهيئ أسباب وجود الدولة الأرمنية المستقلة حتى هذا اليوم، إلا أن شو الشاعر القومية التركية وظهور النزعة الكمالية في تركيا أفسدا كل شيء، فقد قامت القوات الكمالية بعد شهر ونصف من الترقيع على معاهدة سيفر بفسخ

<sup>°</sup> انظر الملحق رقم ( 3 ).

هذه المعاهدة عندما بنخلت بقواتها واحتلت قارص وأردهان وألكسندر بول...

والطريف في الأمر أن كافة الدول وقفت إزاء هذه العملية الحريبة المنافية لمحاهدة سيفرالتي لم يجف حيرها بعد، لم تحرك ساكناً، مما دفع الحكومة الأرمنية مضطرة إلى التوقيع على معاهدة الكسندر بول\*\* بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1920، التي سيرد تفصيل بنودها في فصل الملحق رقم 3.

مثل هذا الحدث تحولاً تاريخياً كبيراً، هذا الحدث الذي جاء بعد فترة قصيرة . نسبياً - من توقيع معاهدة سيفر، التي قطعت أوصال تركيا، وقزمتها من امبراطورية لا تغيب عنها الشمس إلى دولة صغيرة، يخيل إلى قادتها أنهم يلعبون في ملاعب الكبان فيما هم ليسوا في الاستراتيجية الدولية بين الدول العظمى، لا أكثر من بيادق شطرنج معقدة.

جاء توقيع الأرمن على معاهدة الكسندر بول إثر الهزيمة التي منوا بها أمام الأتراك، بعد أن خاصوا صراعاً مريراً ضد الأخيرين، والذي كانوا فيه يتوقعون أن تُقدم روسيا إلى نجدتهم. والصحيح أن روسيا أسرعت، لكن ليس التنجدهم، بل لتسحبهم نحوها و ..بالاتفاق الضمني مع تركيا الكمالية.

وأخيراً، أعلنت أرمينيا في اليوم التالي لهزيمتها أمام مصطفى كمال، جمهورية سوفيتية \* . وهكذا ساعد الروس "السوفييت"، الأرمن لكن ضمن لعبة معقدة، لا سيما بعد تصالفهم الأخير مع تركيا الكمالية. لقد انتظروا أن يُهزم الأرمن من تلك المركة الكبرى، ليطلبوا منهم أن يُعلنوا نفسهم جمهورية سوفيتية. وبالفعل ففي اليوم التالي لاجتمام الكسندر بول، أعلن

<sup>&</sup>quot; انظر أيضاً لللحق رقم ( 3 ).

<sup>.</sup> أشارت الاحصاليات الرسمية لعام 1979 إلى أن عدد سكان أرمينيا السرفيتية قد بلغ 3031000 نسسة. يشكل الأرمن منهم ما نسبته 89,4%

الأرمن بانفسهم ولادة هذه الجمهورية، ليصبحوا لاحقاً جزءاً من الاتحاد السوفية،، ويضيع بذلك حلمهم بالاستقلال \*\*.

هلُّ هي لعنه التاريخ التي تتحدث عنها بعض الملاحم الأرمنية؟ أم مصيبة الجغرافيا، التي جعلت الموقع الذي يعيش فيه هذا الشعب المكافح والنشيط وسط منطقَّة عواصف لا تُنتهيَّ ولا تهدأ، عواصف تتَّذذ أحياناً طابع الصراعات الدينية، وأحياناً طابع الصراعات الاثنية والعرقية. ربما يكونَ الجواب مزيجاً من الاثنين. ولكن في نهاية الأمن قد يحدث لبعض الأمم أن تسقط في نتيجة ألعابها وفهلويّة قادتها وتشاطرهم لكن، هل كان ممكناً لهؤلاء القادة أن لا يلعبوا، أو أن يحاولوا اللعب على مر الزمن، بعد أن نعلم أنهم في موقعهم ببن الامبراطوريتين الروسية والعثمانية، كان مفروضاً عليهم، علَّى الدوام، أن يتأرجحوا في ولاءاتهم. وحينما يستتب الوبَّام، أو تقوم هدنة مؤقتة، بين جيرانهم الكبَّان كانوا هم من يدفع الثمن، لأن الجيران سرعان ما يحاسبونهم على ما مضى. وما أشبه هذا المسائر التي تعرضت لها الأمة الأرمنية والتي تتعرض لها إلى يومنا هذا، بتلك التي تتعرض لها الأمة الكردية، كأن المصيبة تتأتى دوماً وحصراً من الجغرافيا." وهكذا نجد أن المسألة الأرمنية نشأت من وعي الشعب الأرمني لخصوصياته وشايزه في بيئة جغرافية تضاعفت قسرياتها الطبيعية بمحيط بشري يرفض حن الأخرين بتاريخهم، ما حوّل المسألة إلى قضية مجتمعية مزقَّتها الأحداث، وطغت عليها "شرعية القوة"، من دون أن تحد

وأرضهم. وأخيراً، وثاراً لمجازر 1915 التي ارتكبتها الحكومة التركية بحق الشعب الأرمني، نفذ ثـوار الشعب الأرمني حكم الاعـدام بالثــالوث الاتحــادي وشريكهم الدكتور بهاء الدين شاكر باشا.

من تصميم وإصرار الأرمن ومثابرتهم على استعادة حقهم في تاريخهم

<sup>°°</sup> انظر صورة الثوار الأرمن ( الحلم الذي تحول إلى كابوس ) في ملحق الحرائط والوثائق والصور.

ففي براين، أعدم طلعت باشا\* على يد صوغومون تهليريـان بتـاريخ 16 حزيــران/يونيــو ســـنة 1921. كمـــا أعـــدم الدكتـــور شــــاكر في أول نبسان/ابريل من عام 1922.

وفي نفليس (في مقاطعة جورجيا) أعدم جمال باشا بتاريخ 21 تمور/يوليو سنة 1922. أما أنور باشا \* فأعدم في تركستان بتاريخ 18

ولذ طلمت باشا إلى عام 1872 إلى مدينة ادرته الأب كان موظف أسيطاً إلى الحكومة العندانية. وتلفى تعليمه إلى مدينة سالونهاك البونانية. وهي نفس المدينة التي ستنسيد بعد ذلك لقاعاته بشركاته إلى جمعية تركيا المدانة وعموعة «حزب الاتحاد والتوقي». درس طلمت المفتوق لكنه التحق في حياته العملسة بدائرة المدينة. وما أن نجمت ثورة الإلحاد والتوقي، فادا به يصبح عضواً في قيادة الثورة، ثم مائياً عن مطفلة أدرنسه في المراك. في العام التالي عين وزيراً للماحلية. أما في العام 1912 فإنه أصبح أميناً عاماً طورب الإتحاد والتوقي. عدما امدلمت الحرب العالمية، كان لطلمت باشا موقف يتنظم بعض الشيء عن موقف زميانه في الثلاثي الحاكم (الور ماشا وحمال ماشام)، فهذان كانا يربان ضرورة التحالم مع لمائيا، أما هو فكان يسرى التحديد الأصحب، وهي مهمية نقل معان الألوف من الأرس من الإثاليم المدوقة لتركيا، وهي الأقاليم المي بالميمة الموسمي، وهي مهمية نقل معان الإنافي التحافل بين الروس والأرس قائمة لمركيا، وهي الأقالم، المي حطر على تلك الإثاليم، وهكذا قاد طلمت باشا حملة عنيقة لاحدال الأرسين في سوردة والعراق، شم في لميان بعد نقلهم، مع ماصاحب ذلك من ملمايم وأعمال عنية.

في العام 1917 أصبح طلعت باشا صدراً اعظماً رأي رئيساً للحكومة). لكمه قبل أيمام قابلة من انتهاء الحرب العالمية الأولى واستسلام تركيا للحلف، استقال طلعت باشا من منصبه، و في شسهر تشمرين الشامي ونوممرا 1918ء أي يعد شهر من استقائد، هر برفقة أنور باشا وجمال باشا إلى برلين، حيث عاش ثلاث سنوات افتيل معلما على النحو المذي روبعاه

وي مصدر آخر، يشار إلى أنه تم اعتيال أمور باشا حلال معارك حرت صد القرات المسوفيية في منطقة تقع بالقرب من مدينة باليدان في طاحكستان. هذا ويذكر أن أمور بانسا قند وُلد في عام 1881 في اصطابتول، وكنان واحداً من الثلاثي الذي أدى انقلابه إلى انصراط عقد الاحواطورية المجمانية، أي الطورادين الثلاثة، أفور وطلمت وجمال هذا وبعتم أفور باشا العقل للدير والمحطط وراء الانقلاب. وصن آب ∕اغسطس سنة 1922 على يد ملكوميان الذي أبرق الخبر إلى رئيس وزراء أرمينيا السوفييتية الفتية الكسندر مياسنيكيان، والذي زف بدوره البشرى إلى الشعب الأرمني بالتصريح التالي: "في مساء يوم أمس تبلغنا خبر اغتيال أنور باشا. لقد قضي على الاتحادي الأخير فسقط الرأس الذي نفث روح العنصرية في نفوس الناس في تركيا، تركيا المامرة، تركيا الامبريالية، وتركيا الحريجية البوليسية. وهكذا تساقطوا واحداً تلو الاخر: طلعت باشا والدكتور بهاء الدين شاكر وجمال باشا فأنور باشا... تلك الأسماء الرنانة والمتكابرة في الماضي القريب، ونزلوا الآن إلى مقابرهم الذنانة.

المطومات المهولة حوله، أنه بعد فسراره من تركيا، شكل ما سمي حينها الجيش الوطنيّ في تركستان ويخارى، وفي شهر آذار/مارس من عــام 1922، وجه باسمه كقــالتو عـام لهــذا الجيش، إســذاراً للمحكومــة الســوفيتة بنحوها إلى سحب قواتها من للـأطق الاسادمية الجدوبية.

## إحصائيات

عندما دخلت الامبراطورية العثمانية الصرب العالمية الأولى في 2 تشرين الأول/اوكتوبر 1914، نشر الباب العالى أو الحكومة العثمانية أرقاماً تبين أن الأرمن كانوا يؤلفون أقلينة في المقاطعات المعنينة. على سبيل المثال، كانت الاحصائيات تسجل بأن عدد السكان الأرمن يبلخ /1,295,000/ أرمني بينما إحصائيات بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القسطنطينية كأنت تقدم الرقم /2,100,000/، ولعدم توفر أية وسيلة للتحقق، كان الناشرون الأجانب وتبعاً لتعاطفهم يتأرجمون في أغلب الأحوال بين هذين الرقمين. ولما كانت أرقام البطريركية هي الوحيدة التي تصنف سكان الولايات فقدا حتفظت بإحصائياتها. وفيق هنه الاحصائيات كان يعيش /1,600,000/ على امتداد أرمينيا التاريخية وكان /1,200,000 منهم يعيشون في المقاطعات و/400,000 منهم في كيليكيا. وكان المهجّر الأرمني في الإمبراطورية يعيش على نصو رئيسي في مدن الأناضول وفي الجزء الاوروبي من تركبا، ولا سيما في القسطنطينية، حيث كان عدد الأرَّمن فيها يبلغ /150,000/ أرمني ويذلك كَانت الغالبية العظمي من السكان الأرمن يعيشون في المقاطعيات الشرقية ويشكلون تلبث سكانها. وكانت نسبة /85 ـ 90// منهم يؤلفون طبقة الفلاحين والتجار الصغار لقدكان الأرمن أساس الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعات الصغيرة والحرفية.

في أواخر سنة 1916، لم يبق في حلب سنوى /45000/ من المنفيين الأرمن، وكانت المعسكرات المنتشرة على طول نهر الفرات قد ألفيت. وفي الموصل أبليغ القنصل الأمريكي بأن عدد الأرمن الناجين يبلغ /80000/ أرمني. وقدر القنصل الألماني في دمشق عدد الأرمن بـ /30,000/ وقدرت المنظمات الخيرية لإعانة الأرمن، برعاية القنصل الأميركي والألماني والنمساوي، عدد الأرمن الناجبين في /مرعش/ بـ /20,000/ حبث أن المنفيين من الساحل قد جمعوا هناك، فضلاً عن بضعة مثات في مدن سورية والي /150,000/ من الأرمن الموجودين في القسطنطينية وإلى ذات العدد تقريباً من الأرمن في /إزمير/ وإلى /20,000/ من الأرمن الملتجثين إلى القفقان نتوصل إلى أن عدد الناجين بلغ /600,000/

من الصعب تحديد عدد النساء والأطفال الذين اختطفوا أو سلموا إلى العائلات التركية ويمكن تقدير عددهم بـ /20,000/ ويتقدير منطقي يمكن أن نفترض بأنه من أصل /2,100,000/ من السكان الأرمن في الامبراطورية، لم ينج سوى /600,000/ منهم، قتل /700,000/ منهم في الولايات الشرقية واختفى /600,000/ خلال مسيرات النفي وخضح /200,000/ من الأرمن إلى تغيير جذري في شخصياتهم. لا بد أن هذه الأرقام تقريبية في ظل غياب الأرشيف المحلي وسجلات النفي وقوائم الموادث.

## الأضرار التي لحقت بالبنية الحضارية والمادية الأرمنية

هذا ولم تكتف الحكومات التركية المتعاقبة بترحيل الشعب الأرمني وارتكاب مئات المجازر بحق أبنائه، بل ذهب بها الأمر إلى تدمير جميع وارتكاب مئات المجازر بحق أبنائه، بل ذهب بها الأمر إلى تدمير جميع الآثار الحضارية والمادية التي تدل على تواجد الأمة الأرمنية أو تذكر من تبقى من الشعب الأرمني بحضارة أمته ويأماكن تواجد هذه الأمة. ويذلك قد أسقط اسم (أرمينيا) نهائيا من كل الخرائط والوثائق التركية، وعندما كان ظهر على نحو غير مقصود في الكراسات أو في الأدب الشعبي كما هو الحال مؤخراً، كانت السلطات التركية تُصادر تلك الطبعات وتتخلص منها، أو عندما كان يظهر في الخرائط الأجنبية، كما هو الصال في الخرائط الخاصة بالخطوط الجوية، كانت تُقدم اعتراضاً رسمياً على ذلك.

لقد قطعت الحكومة التركية أشواطاً كبيرة على طريق طمس معالم المدنية الأرمنية التي كانت قائمة على الموطن التاريخي للأرمن. إنها غيرت بخطى ثابتة أسماء البلدات والقرى الواقعة في المقاطعات الشرقية في الخسمينات من هذا القرن، كما يتبين من الاحصاء التركي العائد للسنوات (و1959م – 1960م). على سبيل المثال، فإن الجريدة الرسمية "يونايتد ستايتس كازيتير" (الناطقة بالإنكليزية)، التي كانت قد صدرت للمرة الأخيرة في سنة (1988م)، عكست أسماء عدد من الأماكن التي كانت قد غيل القسم الشرقي من (عنتاب)، ولكن لاوجود لها الآن. بكلمة أخرى، غيرت الحكومة بأسلوب فظيغ نحو (29%) من أسماء . مدن ويلدات وقرى (ارمينيا التاريخية) باستثناء المدن الرئيسية: (وإن) و(تبليس) و (ارضوم)... إلخ. ولما كان المؤرخون الأتراك مستمرين في تحوير الماضي،

فإنه من الصعب على الأجيال الأرمنية الجديدة أن نجد المواقع التي كان يسكنها أسلافهم

لا يعيش اليوم في (أرمينيا الغربية) التي احتلتها تركيا سوى عدد ضئيل من الأرمن على أيه حال، لا ينزال الأرمن يعيشون في تركيا ويتمركزون في (اصطانبول)، وعلى الرغم من كل أنواع المضايفات، فإنهم يسعون للحفاظ على وجودهم القومي. إن الأتراك يحتملونهم هناك لأن معالمهم واضحة جدا، ولأن (اصطانبول) لم تكن أبدا مدينة أرمنية أو لم يكن للأرمن فيها مطالب إقليمية.

ومن الأساليب التي استخدمتها الحكومات التركية المتعاقبة للقضاء على البنى التحتية الحضارية والمادية الأرمنية:

 ١- التخريب المتعمد بإحراق أو نفجير الكنائس والمنشآت المدنية أثناء فترة المذابح (١٩١٥ - ١٩٥٥م):

لقد كانت كل المراكز الأرمنية قد تأثرت على نصو تقريبي. ففي منطقتي (وان) و (موش)، كانت المدفعية التركية قد دمرت نحو (30) ديراً في سنة (1915م). وتبعاً لشهادة الدكتور (نيكول تيري) والدكتور (جان ـ ميشيل تيري)، فإنه أثناء المسح الميداني في سنة (1964م) في (سهل موش) بكامله، لم يجدا طوال الطريق إلى (بينكول) أية آثار بقاياً للكنائس الأرمنية. ووفق دراسة تمت في سنة (1931م)، كانت قد دمرت، اثناء جريمة إبادة الجنس الأرمني التي وقعت في الفترة المتدة ما بين السنوات (1915م ، 1920م )، الكنائس والأديرة الأرمنية تدميراً كاملاً، بينما دمرت جزئياً ( 691) منشأة من المنشآت الدينية. وتحدر الإشارة إلى أن المصادر القاربخية كانت قد سبق وسجلت الكنائس والأدبرة الأرمنية التي بلغ عددها عدة آلاف. إن أقوى برهان يدعم موضوعنا هذا، يزودنا به الجرد غير المكتمل الذي قامت به (بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القسطنطينية) في سنة (1914م)، الذي يخبرنا عن الكنائس الأرمنية التي كانت تعمل بنشاط في مختلف مناطق (أرمينيا الغربية) وهي كالتالي: (210) ديرو(700) كنيسة رهبانية (1639) كنيسة تابعة للأبرشيات. ومن المحتمل أن تكون أفضل الأمثلة المرئية هي مدينة (وإن) القديمة.  2- التدمير المتعمد للنصب التذكارية والكنائس العزولة بواسطة الديناميت أو الدفعية:

كانت الكنائس الأرمنية أهدافاً مناسبة لتدريبات المدفعية أثناء مناورات الجيش التركي في الشرق، ومن أفضل الأمثلة المعروفة هي: "كنيسة ديكور" (من القرن الرابع والخامس للميلاد) و "دير ختزكونك" (من القرن الحادي عشر للميلاد) و "كنيسة السيدة العذراء" (في مدينة آني - من القرن الثالث عشر للميلاد) و"كنيسة باكاران" (من القرن السابع للميلاد) و"كنيسة الرابع عشر للميلاد).

ُون (تقرير صفوق الأقليات رقم 22 من أرمينياً) (لندن، 1976م) يبرن خرق تركيا للمواثيق الدولية الخاصة بالأقليات وحواضرهم المدنية. وقد ورد فيه:

"نود أن نرى الصروح المعمارية الأرمنية الواقعة في تركيا الشرقية في حال أفضل، على الشرقية في حال أفضل، على النبية من أننا سوف نحذر الحكومات الغربية (أو البونسكو) لتمتنع عن الضغط على الأتراك بخصوص هذا الموضوع، لأن مثل هذا الفعل سوف يسرم في تخريب وتدمير سائر الصروح".

وثائق وشهادات عن المجازر

يوجد في الأرشيف البريطاني مجموعة ضخمة من الوثنائق والأدلة نشرت سنة 1916، تحت اسم "الكتاب الأزرق" للحكومة البريطانية بعنوان /الشتات رقم 21/، ونشرت مرة ثانبة في طبعة جديدة بعنوان ( معاملة الأرمن في الامبراطورية العثمانية). إن سلسلة الوثنائق التي تضم هذه المجموعة تتالف من /127/ وثيقة تتعلق بالأرمن. جمعت هذه الوثائق من الشهود والعيسان والمبشرين الأمريكيين والعساملين في مجسال الخدمة الإنسانية ومن مبشرين ألمان ومحررين صحفيين.

· كتب رئيس تحرير هذه الوثائق /أرنولد.ج. تويني/ المؤرخ الشهير

وأستاد التاريح في جامعة لندن ما يلي:

"لا مجال النقاش عن الصوادت التي جبرت عام 1915. لقد اقتلع السكان الأرمن من جميع أرجاء الامبراطورية العثمانية من بيوتهم وتم نفيهم إلى أبعد وأسوأ منطقة اختارتها الحكومة. لقد قتل بعضهم في البداية ومات آخرون في الماريق واستشهدت مجموعات أخرى منهم بعد وصولها إلى أماكن التوطين. ويبلغ عدد الشهداء الأرمن /600,000 ملى نحو تقريي ( أحدث وثيقة في المجموعة مؤرخة بتاريخ 1916) ولربما /600,000 ما زالوا في مواطنهم أو في المنفى، وأما /600,000 من الأرمن التاجين أو الذين أجبروا على تغيير مذهبهم الديني فقد هريوا واختبروا في الجبال أو نزعوا خارج حدود الامبراطورية. لا تستطيع الحكومة العثمانية أن تنكر هذا الجرائم ولا بمكن أن تبررها."

. فيليب غرافس: من قسم الاستخبارات في مكتب الحريبة، كان مراســل مجلــة تــابمز في القســطنطينية، كتــب إلى /لويــد جــورج/ في أيلول/سبتمبر سنة 1915 ما يلي: "استناداً إلى خبراتي الشخصية وخبرة جميع أولئك الذين يعرفون نركيا معرفة جيدة فإنه لا ببكن استثناء أية مذبحـة وقعـت في تركيــا لأن الحكومــة جعلتهــا تبــدو وكــأن الأرمـــن يستحقونها."

. السفير الأمريكي "هنري مورغنكادو" كتب ما يلي: "إني على يقين من أن تاريخ البشرية كاملة، لا يتضمن مثل هذه الأحداث الرعبة. إن المذابح الكبيرة والاضطهادات التي جرت في الأزمنة الماضية لتبدو غير جديرة بالاهتمام عندما تقارن بمعاناة الشعب الأرمغ، في سنة 1915."

. فريديوف نانس: رحالة نرويجي حائز على جائزة نوبل للسلام 1922 والمفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة. صدر له كتاب /أرمينيا والشوق الأدنى عام 1928 / كتب ما يلي: "في حزيران /يونيو 1915، لبدأت الأهوال التي لم يسبق ألها مثيل في التاريخ، فقد سيق جميع الأرمن بدأت الأهوال التي لم يسبق ألها مثيل في التاريخ، فقد سيق جميع الأرمن المعمل بشكل منظم. جرى الإخلاء تدريجباً، منطقة إثر منطقة، سواء في المناطق القريبة من ساحات القتال أو التي تبعد مئات الكيلومترات عنها. المناطق القريبة من ساحات القتال أو التي تبعد مئات الكيلومترات عنها. الحرب، فكان الأمر يتعلق بصورة رئيسية بطرد النساء والأطفال والمسنين العاجزين من بيوقهم، وكمثال على ما يوكن أن تعنيه مواكب الموت هذه العاجزين من بيوقهم، وكمثال على ما يوكن أن تعنيه مواكب الموت هذه العاجزين من بيوقهم، وكمثال على ما يوكن أن تعنيه مواكب الموت هذه المحابق أن انقل ما رواه شاهد عيان الماني، فقد ذكر أنه من أصل / 10/08 / شخصاً فقط، وأنه من أصل / 19,000 / من /أرضروم / بقي / 11 / /

فضلاً عن الوثائق التي تضمنها "الكتاب الأزرق" الذي سبق ذكره، فهناك الشهادات التي قدمها أربعة ضباط عرب كانوا يخدمون في الجبش التركي. فالملازم أول /حسن معروف/ قدم وصفاً مرعباً عن الفظاعات التي وقعـت سـنة 1915 في منـاطق /مـوش وتبليـس وسـعرت وأرزنجـان وماماحاتون/

يقول حسن معروف: «كانت الجثث تغطي الشوارع من موش، وفي كل مرة كان أرمني يحاول اقتحام الأبواب إلى الخارج يُقتل في الحال. ولم يستثن من هذه الإجراءات المسنون والعجرة والمرضى. ففي المسافة القصيرة الممتدة بين /موش وخنوس/ رأيت أفواجاً من الأرمن ينتشرون في السهول بجوار الطريق وبين /جركس وخنوس/ رأيت ميلين ممتلئين بجبثت الأرمن وعلى الأغلب كانت جثث رجال، بينما كان معل آخر مليئاً بجبث الأطفال الصخار وشاهدت في /قره شويان/ عدداً كبيراً من جثث الأرمن تطوف على وجه مياه نهر مراد».

الشاهد الآخر هو الملازم أول /سعيد أحمد مختار بعّاج / كان عضواً في المحكمة العسكرية في "طرابرون" سنة 1915 وقد رفح تقريراً يقول فيه: «لقد صدر أمر لنفي جميح الأرمن القاطنين في مقاطعة "طرابرون" إلى المجاهل، ولما كنت أحد أعضاء المحكمة العسكرية علمت أن النفي كان يعني الإبادة. كما صدر مرسوم إمبراطوري يأمر باعتقال جميع الفارين من الخدمة العسكرية وإعدامهم في الحال، دون إجراء محاكمة. وفي الأمر السري كانت كلمة "الأرمن" نحتل مكان كلمة "الفارين من الخدمة العسكرية،"

وعن عملبات النفي يقول /سعيد مختار بعاج/: «في البداية احتفظت الحكومة بالأطفال وأنشأت مدرسة لتربيتهم وأسس القنصل الأميركي في "طرابرون" ملجاً لهم، وعندما وصلت الدفعات الأولى من الأميركي في "طرابرون" ملجاً لهم، وعندما وصلت الدفعات الأولى من المهجرين الأرمن إلى /كوموش - خانه/، عزل الرجال الأقوياء بحجة إدراجهم في مختلف الأعمال. واستمر النساء والأطفال في المضي إلى الأمام برفقة العسكرين، وتعهدت السلطات التركبة بأنه لن يصيبهم أي مكروه ويان آخر مكان لتوطينهم هو مدينة /الموصل/، بينما أخذت الحكومة الرجال الذين تخلفوا في مجموعات تقالف من /15 - 20/ رجلاً إلى خارج مقدماً ثم أعدمتهم وألقت بجنثهم في الخنادق التي كانت قد جهزت الرجال بطريقة مماثلة في كل يوم. وتعرضت النساء والأطفال على طريق الذي فهجوم رجال العصابات المسلحة الذين نظمتهم الحكومة التركية، فاعتقلوا أعداداً كبيرة منهم، ويعد اتباع أبشع أنواع السلب والنهب والتعداءات والانتهاكات كانوا يقتلونهم بون رحمة.

كانت هذه الاعتداءات تحدث يومياً إلى أن تخلصوا من النساء والأطفال وصدرت للمرافقين العسكريين أوامر سرية بعدم مقاومة رجال العصابات. أما الأطفال الذين كانت الحكومة قد تعهدت برعايتهم فقد نبحوا ونفوا. كما استرجعت المكومة الأطفال الذين كانوا برعاية القنصل الأميركي في /طرابزون/ بحجة إرسالهم إلى /سيواس/، حيث جهزوا لهم ملجاً خاصاً، ولكن في الحقيقة أخذتهم في زوارق صغيرة إلى عرض البحرثم وضعتهم في أكباس والقت بهم في البحر بعد أيام عدة عرض البحر ثم وضعتهم في أكباس والقت بهم في البحر بعد أيام عدة كانت جنثهم الصغيرة تطوف على وجه مياه ساحل طرابزون"».

وأدلى الضابطان الآخران بشهاداتهما عن معسكرات التجميع في أرأس العين / سنة 1916، حيث كانت الحكومة تحتفظ بنحو /2000/ أرمني هناك. وفي الوقت الذي كانت تصل دفعات جديدة من الأرمن، كانوا يأخنون بعضهم بعيداً ويقتلونهم «لقد صدر إعلان بأنه يجب أخذ الأرمن من الرجال والنساء باتجاهات مختلفة ولكن التعليمات السرية كانت تأمر بإعدام الرجال والأطفال والنساء والشبوخ والتخلص من النساء الشابات في سهل /الرها/. واعترف أحد هؤلاء الدرك بأنه قتل بنفسه /100/ أرمني أثناء الرجلات المختلفة التي قام بها».

- وللتدليل على الدور الذي قام به العديد من الأطباء الذين كانوا في قيادة حزب الاتحاد والترقي أثناء فترة الصرب نستعرض موقف ثلاثة منهم:

١. محمد رشيد: هذا الاتحادي العريق الذي عبن حاكماً لدينة ديار بكر عام 1915، كان قد هجّر مثات الآلاف من الأرمن في المناطق الشرقية والوسطى من تركيا. وقد ذكر في مذكراته أن أكثر من /120,000/ من الأرمن هجروا مقاطعته. وعرف أيضاً بالنعّال لأنه كان يأمر بدق حدوات الأحصنة على أرجل ضحاياه ثم يجبرهم على المشى في الشوارم.

حثُ القنصل الألماني /هرلشتاين/ سفيره في اسطنبول /وانغنهايم/ على التدخل لدى الحكومة لتأديب الدكتور رشيده. وبعد فترة تم تاديبه لا بسبب اشتراكه في إفناء الأرمن بل لاحتلاسه مبالغ طائلة تقدر بمثات الألوف من الليرات التركية الذهبية من ضحاياه الأرمن، وذلك بترفيعه إلى منصب الحاكم لدينة أنقرة، ثم انتحرقبل أن يقبض عليه بسبب هرويه من وجه العدالة بعد الحرب.

وفي حديث مع السكرتير الأول لصزب الاتصاد والترقي /مدحت شوكرد /، وضع الدكتور رشيد حجة الحزب في إبادة الأرمن قائلاً: «مع أنني طبيب ولكن لا بوكنني أن أغض النظر عن قوميتي. جنّت إلى هذه الدنيا تركياً، ووجد الأرمن الخونة الموضع الملائم على صدر الوطن، إنهم حشرات. اليس من واجب الطبيب أن يقتل هذه الحشرات؟. أما بالنسبة للمسؤولية التاريخية فإنني لا أهتم بما سيكتب عني المؤرخون ».

2-الدكتور ناظم: تُلقى تعليمه الطبي في اصطانبول وأكمل تدريبه المهني في باريس، حيث كان هناك لاجئاً سياسياً يخطط مع زملائه لقلب نظم "عبد الحميد". ساعد جمعية تركيا الفتاة في حوادث عام 1908 وأصبح عضواً في قيادة الحزب. ومن ثم وصل إلى مراكز رئيسية ببن عامي 1901 - 1918 / ممل كوزير للتربية ورئيس أطباء المشفى الحكومي في أسالونيك / أظهرت المحاكم العسكرية التركية في جلساتها في عامي 1921 - 1920 / أن هذا الطبيب لعب دوراً محورياً في تشكيل ونشر وتوجيه التشكيلات الخاصة "الآلة المهية في مجازر الأرمن". كانت هذه الوحدات تشكل بشكك شبه كامل من مجره بن متعطشين للدماء. حصل هؤلاء المجرمون على براءتهم بعفو خاص، مُوقع من قبل وزير الداخلية ووزير العدل وأخلي سبيلهم من سجون تركيا العديدة ونظموا في محاصا من نوعية العدل وأخلي سبيلهم من سجون تركيا العديدة ونظموا في محاط من نوعية خاصة نخرجوا من الأكادبية الحربية العثمانية.

تشير سلسلة الاتهامات الطويلة وإدانة المحكمة العسكرية التركية إلى هذا الدور المحوري الذي لعبه الدكتور ناظم. فالاتهام الرئيسي الذي تلي في المحكمة في 28 نيسان/ابريل و191 يكرر اسم الدكتور ناظم شاني مرات، سبح منها على أنه المنظم الرئيسي "للفرق الخاصة بالقتل". ويشير البند الثامن على أنه مهندس النابح الأرمنية، ويقتبس من أقواله أن التدابير ضد الأرمن قُررت بعد مداولات عميقة ومستفيضة من قبل اللجنة المركزية للحزب. وقد اعترف خمسة من زعماء الاتحاد والترقي في الجلسات التالية للمحكمة بدور ناظم في تنظيم هذه الفرق. قالت جرينة \The Times/ في تعليق لها عن الدكتور ناظم: « طبيب ناجح في مهنته تبنى قضية /تركيا الفتاة/ كمقيدة سياسية وسبب باستمرار الاما فظيعة للشعب أكثر من المستبدين المحترفين والسياسيين الأنانيين، ويرهن هذا الفوغائي المحنك على أنه سياسي خطير جداً ». كما جاء في جريدة الـ /Posmig Post/ اللندنية: « يفتخر الدكتور ناظم ويتبجح أنه أرتكب مليون جريمة قتل ».

هرب الدكتور ناظم مع بقية زعماء الاتحادين الكبار إلى ضارح 
تركيا على ظهر باخرة عسكرية ألمانية بعد الهدنة بفترة قصيرة في منتصف 
الليل في 21 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1918، ثم اتهم وأدين وحكم عليه 
بالموت من قبل المحكمة العسكرية التركية في 5 موز/يوليو و191، وأثناء 
إقامته في ألمانيا ونتيجة اغتيال زميله في الإجرام الدكتور بهاء الدين 
شاكر الذي كان يقيم معه في ألمانيا، فقد أصابه الذعروطلب من الحكومة 
الأخانية المزيد من الحماية، ثم قفل راجعاً في نهاية المطاف إلى تركيا بعد 
أن حصل من الزعماء الجدد على تطمينات تؤكد بأن كل الاتحادين الذين 
هم عرضة لخطر انتقام "كوماندوس العدالة والثار من الأرمن" سيرحب 
بهم في الوطن شريطة ألا يعادوا النظام الجديد. حوكم الدكتور ناظم من 
قبل / محكمة الاستقلال/ في أنقرة، وحكم عليه بالموت شنقاً ونفذ الحكم 
في 12/ أب/اغسطس من عام 1926 مع اتحادين آخرين.

و. الدكتور بهاء الدين شاكر: الوجه الثاني الهيمن في القيادة
 المركزية العليا لحزب الاتحاد والترقى إلى جانب الدكتور ناظم.

تلقى تعليمه في اصطانبول ويآريس وعاد ثانية ليعمل أستاذاً للطب البشري في كلية طب اصطانبول. جاء اسم الدكتور بهاء الدين شاكر شاكر بماتي في الاتهام الموجه ضده كونه الموجه السياسي "للتشكيلات الني تعمل في المقاطعات الشرقية الخاصة" وقائد جدهة هذه التشكيلات التي تعمل في المقاطعات الشرقية وأكبر دليل واقع ضده جاء من قبل قائد الجيش الثالث "وهيب باشا" الذي لخص اتهامه على الشكل التالي: « إن نبح وإفناء الأرمن وسلب ممتلكاتهم كان نتيجة قرار من حزب الاتحاد والترقي، وإن بهاء الدين

شاكر هو الرجل الذي أتى بـ "جزاري البشر" إلى منطقة الجبش الثالث ثم قادهم واستخدمهم في تلك الفضائح. وقد رضخ زعماء الحكومة لأوامره وتوجيهاته وكل المآسي البشرية والتحريض على الفساد والفسق الذي وتوجيهاته وكل المآسي البشرية والتحريض على الفساد والفسق الذي جرى في منطقة الجيش الثالث كان نتيجة مكائدة على بعد التأكد مراراً على أن التهجير كان ذريعة وقناعاً للإبادة استشهدت المحكمة المسكرية الاستثنائية ببرقية لبهاء الدين شاكر كانت تملك نسخة مصورة عنها يسأل فيها الدكتور أحد مرؤوسيه وهو السكرتير الأول للحزب في مدينة لمرابط على أربين المهجرون في منطقتكم؟ هل أبيدوا أم هجروا فقط؟ أوضح لى هذه النقطة يا أخي ه.

وصف حسن تحسين حاكم منطقة /أرضروم/ في الجلسة الثانية لسلسلة المحاكمات، وصف شاكر أنه كان القائد العملياتي /للتشكيلات الخاصة /، وكان يستعمل شيفرة خاصة حينما يبعث بالرسائل السرية إلى وزيري الداخلية والحريبة. كما صنف مؤرخ تركي يدعى /دوغان افجي أوغلو/ دور الدكتور شاكر في وسط النابح الأرمنية مؤكداً أنه: «كان يعهد إلى الاتحاديين المؤتوق فيهم لحل القضية الأرمنية عن طريق التهجير القسري والإبادة، لكي تتجنب تركيا مستقبلاً من خطر إنشاء أرمينيا المستقلة في المقاطعات الشرقية. ولخص تقرير المخابرات الإنكليزية دور الدكتور شاكر في المجازر على أنه كان عضواً فاعلاً في التشكيلات الخاصة التي انشئت من قبل اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي لتنظيم المجازر ضد العرق الأرمني.

هرب الدكتور شاكر إلى خارج تركبا عن طريق الألمان عام 1918 واتهم وأدين وحكم عليه بالموت من قبل المحكمة العسكرية التركية في 13 كانون ثاني /يناير عام 1920، وصدر الحكم ضده غيابياً. التجا شاكر إلى برلين حيث عاش تحت اسمين مستعارين الدكتور محمد وألب". اغتيل في 17 نيسان /ابريل عام 1922 من قبل أعضاء /كوماندوس العدالة الأرمنية/. الدكتور جوهانس ليبسيوس / 1858 ـ 1925/ نجل المستشرق الألماني المشهور البروفسور ريتشارد ليبسيوس المتخصص في اللاهوت والدراسات الشرقية: عمل جوهانس ليبسيوس كمؤرخ إخباري عن المجازر المساري عن المجازر

والاضطهادات الأرمنية مما قاده إلى نشر ثلاثة كتب هي: /أرمينيا وأورويا/ بالألمانية صدر سنة 1896 والثاني /تقرير عن موقف الأرمن في نركيا/ بالألمانية، الذي صدر سنة 1916. أما الثالث /ألمانيا وأرمينيا/ فيحتوي على /444/ وثيقة دبلوماسبة تعود إلى الفترة المقدد عابين /121 - 1918 / يقول جوهانس في مقدمة كتابه / ألمانيا وأرمينيا/: «بتابعة الوثائق الألمانية التي نُشرت لا يمكن أن يكون هناك أي جدل عن مسؤولية سياسة النفي ونتائجها، لقد كان "حزب الاتحاد والترقي" روح سباسة الإبادة الأرمنية، وكان وزير الداخلية /طلعت باشا/ وناثب القائد العام /أنور باشا/ منهمين بإنجاز هذه السياسة.

. كتب الكونت الألماني (فولف مترنيح)، قائلاً بأنه لم يعد أحدنا ملك القدرة لكبح جماح الوحش المتعدد الرؤوس للحزب أو شوفينيته أو تعصبه. فالحزب يطالب بإبادة من بقى من الأرمن على قبد الحياة، ولا بد من أن الحكومة ستطيعه، فالحزب لا يعني تنطيع الحكومة في العاصمة فحسب، بل اننشر في كل الولايات وكلّ وال أو قَائم كان يدّعمه أحد أعضاء الحزب أو كانّ يشرف عليه. إن نوادي حزب الانصاد والترقي في المدن المحلية حدث كان أعضاؤه يتجمعون فيها، كانت القوة الدافعة للتحضير والتنظيم والتنفيذ الفظيع لتدابير العنف، فقد نظموا الجداول الرسمية بأسماء الأشخاص غيرا لمرغوب فيهم وسلسلة الاغتيالات المتكاملة التي وقعت ضد الزعماء الأرمن بمكن أن تعزى إلى نشاطات هذه النوادي. أمَّا الهيئات التي نفذت أوامر النفي فهي قيادة الجيش الأعلى والسلطات المدنية العلياً في الولايات. ويعاملة يمكن القول إن الأوامس كانت قد صدرت إلى قيادة الجيش الأعلى ثم انتقلت منها إلى الولاة والتصرفين والقائم مقامين الذين باستثناء بعضهم قد نفذوا هنه الأوامر رغبة بها ودون رحمة. وجعلت الحكومة المركزية من إحدى مهمات السلطات تنفيذ تدابير النفي بأقسى الأطر المكنة، حتى ضد النساء والأطفال. ويبرهن أيضاً العدد الكبير من الوثائق التي نشرها (ليبسيوس) والتصريحات عن هذا الموضوع التي كان قد أعلنها السفراء والقناصل الألمان الواردة في كتـاب (ليبسيوس) « أن الذيـن كـانوا يدعمـون خـط السياسة القاسية المتبعة من قبل "حزب الاتصاد والترقى" في الواقع لم يترددوا عن الهدف الجوهري لأفعالهم ضد الأرمن والذي كَّانَّ يتجلَّى في إبادتهم إبادة تامة "بعد الحرب يجب ألا يبقى أي أثر للأرمن في تركيباً" لقد كانت هذه العبارات مألوفة شاماً ويرددها أعضاء القيادة فيما بينهم. . جمع القائد الأميركي (جيمس ج. هاريورد) الذي كان قد أرسل من باريس في صيف سنة /1919/ إلى الأناضول والقفقاس كرئيس لبعثية تقصى التحقائق، جمع مجموعة لا تحصى من البراهين التي تشير إلى المذابح ورأى بأم عينه الدمار والخراب الذي خلفته جريمة إبادة الجنس الأرمني. ورفع في نهاية تحقيقاته تقريراً يقول فيه: «لقد نُظمت المذابع وعمليات النفى والتهجير في ربيع سنة 1915 بطرق مختلفة، وتبين التقارير الرسمية للحكُّومة التركية أن عدد المنفيين الأرمن بلغ (110000) أرمني. جُمع في البداية الشبان من السكان في مبنى الحكومة في كل قرية ثم اقتيدوا إلى الخارج وأعدموا، ونُفيت النساء والشيوخ والأطفَّال بعد عدة أيام إلى ما كان /طلعت باشا/ يسميها بـ "الستعمرات الزراعية"، أي من الهضية الأرمنبة العالية والباردة إلى سهول وادى الفرات المويوءة والرمال الحارقة في سورية والعراق. وتركت القسوة والعنف والتعذيب والموت آثارها الْمُالُوفِة على المئات من القرى الأرمنية الجميلة، والسافر في نلك الإقليم يجد أدلة لأفظع جريمة شهدتها كل العهود.

. شهادة شاهدة عيان نجت من الموت أثناء النفي:

. السيدة هايكوهي بوياجيان: كانت قد وُلدت 1908.

تقول هايكوهي أنه عندما صدر أمر النفي استأجر والدها إحدى العربات ويدأت القافلة رحلتها. كان المنفيون يعانون من الجوع والعطش. وتذكر أنه كانت توجد أمرأة حامل فقال الدرك "إنها ستموت. لا جدوى من أغاثتها". كانت السيدة هايكوهي إذ ناك طفلة ولم تدر ما يجري حولها. لقد وصل المنفيون إلى منطقة كانت جثث الضحايا تنتشر في كل مكان فيها. أحد الرجال الأرمن الذي كان الأتراك قد قطعوا ذراعه كتب على قطعة من ورق السجائر المعلومات اللازمة لتابعة الطريق، فاتبع والد هايكوهي نصائح نلك الرجل، لكنهم كانوا جائعين جداً ولم

يجدوا ما يروي ظمأهم وأصدر الأتراك الأوا مر لفصل البالغين والأولاد. وقبل سائق إحدى العربات أن يأخذ أسرة هايكوهي معه مقابل قطعة نقد ذهبية، كانوا على وشك أن يقتلوا من قبل لص، كان قد سبق أن شوهد وهو بطعن امرأة بغية نهبها.

في الطريق توفيت الجدة وكذلك أختها الصغرى، وكان عليهم أن يتخلوا عن الجثث ويستمروا في سيرهم. في مدينة الرقة توقف السائق عن الاستمرار في السير فاقترح عليه والد هايكوهي مزيداً من المال. وسعت أسرة هايكوهي كي تعثر على أحد أقاربها الذي كان يعمل في خطوط السكة الحديدية عله بعد يد المساعدة لهم. كانوا جنائعين يتغذون من الحشائش. أرسل عم هايكوهي مبلغاً من المال فاحتفظوا به في أحذيتهم، ويذلك كان بالإمكان الحصول على الخبز.

تمكنت الأسرة من البقاء على قبد الحياة لمدة أربع سنوات في ظروف سبئة حداً، ولكن لحسن حظهم صادفوا عدداً من الناس الطيبين مدوا لهم يدد المساعدة. ويوماً ما صدرت الأوا مر بترك المدينة، لكنهم لم يدعنوا للامن كانوا محقين فقد قنل جمع أولئك الذين نركوها. وأخيراً أخبرهم جيرانهم بأنهم بمكن أن ينجوا إذا هربوا إلى القسطنطينية، فوصلوا إليها في حزيران سنة 1919.

إنها ذكّرى شهداء نيسان إبان الترحيل الإجباري /السفر برلك/ عام 1915. يومها كنت في الثامنة من عمري. وفي بلدة الباب بالقرب من مدينة حلب فقدت شقيقتي /شتكه/التي تصغرني بعامين. مرت تسع وعشرون سنة كنت أظن أن أختي قد ماتت. خلال تلك السنوات نهبت كل محاولاتي في البحث عنها أدراج الرياح. ويعد تلك السنوات وفي عام 1945 كنت في مدينة دمشق مديرة لقسم التمريض في مشفى الجامعة. ويمحض المصادفة ومن بين طالباني التقيت ثانية بابنة شقيقتي /ليلي/، التي كانت تبلغ من العمر سنة عشر ربيعاً وكانت عربية مسلمة. كنت مديرتها مدة شهرين دون أن أعرف أنها ابنة شقيقتي الحبيبة /شاكه/ التي كانت على قبد الحياة ومتزوجة من عربي مسلم وتعيش في مدينة الحيا.

. قبو رقم /1/ سوء شاحب كجسد مومس مطفئ يتسلل في المكان، يعري الظلام العكر ويصطفي من عبه، يتركز بباضطراب على حواشيه، ثم يتساقط على الأرض كرنان حبر أصفن فتتحول أهدابي إلى أرجل صرصور يدب على القاع، يسرق إصبعي شارة اتهام إلى الجالس على الكرسي، أحصر رأسي بين عشري ويبدأ الهاجس. من مقابر الرماد ومغاصات الطين أتيت، وفعت الرايات مع الزنج وعزفت في نهر الجماجم، وحين رأيت القتل والمطوبين على أسوار الموت، بكيت لأول مرة بعد موت ياسين. حين رأيت طفلاً مقور العينين في حواري البصرة، ضممته إلى صدري فتنهد ثم مات، وبعد أعوام رأيته لقبته، فتنهد ثم ارتحل.

أصابعك ناقصة. أين العاشر؟.

تركته في جبهة الرياح شارة اتهام.

تقدم.

تتحرك خطواتي، يطعنني في الخاصرة، وبمضي، يتدفق الدم فأغرس إصبعى في موضع الجرح فأسقط.

قبو رقم \2/2\ الظّلام مطبق كاجفان انهدت متعبة، وأنا في الزاوية، أشقق جلد الكلمات الفذة، أغرس ظفري في عمق الجرح وبين السيف والكلمة، أبرق الحضور حاداً وقاسياً كالجرع كان غلل في أحشائي تركني بين صليبين. أين كئت؟ في اللب أثقب القشرة الخارجية لأفك الحصار عن الأجفان المطبقة والجرع يغتك بي. والمائدة؟ مُدت لمن بلك الاسم المنهد والسيف. لكنهم طربوا إخواني وهذا يكفي ولماذا تبعتهم؟ لأكون شاهداً لأمتهما. ومادا فعلت؟ ركضت في الأرض العراء أسابق ظلي. رقصت بين الجثث التي غطت وجه الليل ثم انحنيت على جبهة الصلاح غسلتها بالدموع، ففتح أجفانه ولم يرني لأنه كان مقور العينين، جاؤوا به فقتل وسافرت العينان. وماذا تكرع؟ رائصة الخيانة والفئران. تقدم. وأحس النصل بين أضلاعي فأسقط بقعة حمراء في المكان، وترجل الأقدام فارى الزهور الوحشية تمتص منه دمي. وحنائي القديم يسافر، تسقط فيه ورجو كثيرة فيدهمني النوم.

وفي البرقية رقم (120)، المؤرخة في 28 تموز/يوليو 1915، والمرسلة من قبل القنصل الألماني الحليف في حلب « روصلى»، جاء فيها: « إن حكومة الاتحاد والترقي مصممة على تدمير. وتدمر القسم الأكبر من الشعب الأرمني بأساليب مستعارة من العصور القدية ... وهي أساليب لا تليق بحكومة ترغب في أن تكون حليفة لألمانيا... وأنها دون ادنى شك تريد الاستفادة ترغب في أن تكون حليفة لألمانيا... وأنها دون ادنى شك تريد الاستفادة من من ظوف الحرب، للتخلص من القضية الأونية ».

وفي برقية أخرى تحمل الرقم (123)، مؤرخة في 28 موز/يولبو 1915، ومرسلة من القنصل الألماني الحليف في أرضروم «شوينر ريضتر» جماء فهها: «إن الاتجاه الأخير لدى متطرفي جمعية الاتحاد والترقي يهدف إلى إبادة الأرمن في تركيا إبادة كاملة. وإننا، في غداة الحرب لن نجد أرمنياً واحداً في تركيا...»، هذا ما صرحت به حرفياً شخصية مأنونة. والملاحظ أن في هذه البرقية وضوحاً لالبس فيه ولا غموض، وعبارة «إبادة كاملة» لا تترك أي مجمال للتأويل إطلاقاً، وتثبت بالتالي جريمة الإبادة بصورة جازمة.

أما الاعتراف الصادر عن السلطنة فقد أتي في 17 حزيران /يونيو عام 1919 على لسان رئيس الحكومة العثمانية الداماد فريد باشا وأسام المجلس الأعلى للحلفاء، حيث قال: «في أثناء هذه الحرب، تأثر كل العالم المتمدن بأحاديث الجرائم التي ارتكبها الأتراك... وأنا لن أحاول التخفيف من درجة المسؤولية التي تقع على عاتق منفذي هذه المساة الكبرى... فأنا أنوي فقط أن أبين للعالم استناداً إلى الأدلة، هوية المسؤولين الحقيقيين عن تلك الجرائم الفظيعة، لقد عنيت بذلك المسؤولين في جمعية الاتحاد والترقي».

وَتَجدر الإشارة هنا إلى أن الشاعر التركي اليساري الشهور نـاظم حكمت، عندما كان يزور لبنان عام 1962، اعترف أمام الثقفين الأرمن في لبنان معتبراً هذه المجازر بمثابة «وصمة عار على جبين تركيا».

. « زملاؤنا المواطنون اقترفوا جرائم غير مسموعة سابقاً. ولجأوا إلى كل الطرق المبتكرة في الطغيان. ونظموا النفي والمجازر، وصبوا الوقود على الأطفال وأحرقوهم، واغتصبوا النساء والبنات أمام أعين أهلهن المربوطي الأيدي والأرجل، وخطفوا الصبايا أمام أمهاتهن وآبائهن، واستولوا على الأموال الشخصية والعقارات، وساقوا الناس إلى بلاد مايين النهرين، وفي الطريق عاملوهم بشكل غير انساني... ووضعوا الألوف في زوارق وأغرقوهم في البحر... ووضعوا الأرمن في أقصى الظروف غير المحتملة التي عرفها أي شعب آخر في تاريخه...».

( نمرود مصطفى كمال باشا. قاضي المجلس العسكري التركي رقم 1. القسطنطينة 20 كانون الثاني /يناير 1920 (من ملفات القضاء التركي).

« ... انتشر ضوء شاحب على الفظاعات المرتكبة نجاه الأرَّمن، الفظاعات التي أثارت غيظ الإنسانية وحولت بلادنا إلى مسلخ كبير... ».

(رشيد بّاشا، وزير الخارجية التركي . 21كانون الأول/ديسمبر 1918) ( شيد بّاشا ، وزير الخارجية التركي . 21كانون الأول/ديسمبر 1918)

. «... ليس شه آدنى شك في حصول هذه الإبادة، فالسؤولون الأتراك في تلك الحقبة كانوا يحلمون ببناء امبراطورية بانتورانية تبدأ بتركيا وتصل إلى آسيا الوسطى. فالأراضي التركية التي سكنها الأتراك وأولئك الذين يتكلمون التركية في القوقان وأسيا الوسطى، كانت مفصولة بمناطق تعيش فيها أكثرية كردية وأرمنية، ولإزاحة هذا العائق، فإن جمعية الاتحاد والترقي قررت أن تصفي جسديا هذين الشعبين. وابتداءً من عام 1915، خططت سياسة منظمة قامت بمنابح جماعية أدت إلى اختفاء الأرمن من تركيا، وخلال الحرب العالمية الأولى وفي إطار هذه السياسة، أكثر من 700 ألف كردى رحلوا من وسط الأناضول».

(يلماز غوني مخرج سينمائي تركي من أصل كردي).

- «... هل فكّرت في معانـاة أرّمينيـــآ؟ بنلـت مـالك لإغاثـة الأرمـن في عناباتهم، والآن تركز قواك كي لا يتكرر عنابهم أبداً... ».

(الرئيس وودرو ويلسونَ ـ من خطابه في بوسطن 24 شباط/فبراير 1918 ).

« بمزيج من الانفعالات نحتفل بالذكرى الخمسين لإبادة الأرمن بالأيدي التركية. إذا أخذنا في الاعتبار الحوادث المفجعة في 1915، تتذكر بأسف مجازر الأرمن، ونحيي بافتضار هؤلاء الوطنيين الشجعان الذين بقوا على قيد الحياة ليقاتلوا إلى جانب الحرية في الحرب العالية الأولى. فأبناء الشعب الأرمني الشجعان الذين تخلصوا من الإرهاب والجريمة والمذبحة أصبحوا مثلا للعالم الحر بولائهم لقضية الحريمة ويتضحياتهم الشخصية الهائلة.

أنــا أنضـم إلى زملائي في وقفــة التعــاطف مــع ألــوف الأمــيركيين المتحدرين من أجدادهم الأرمن الذين حاريوا في سبيل الحريـة إلى جـانب الحلفاء. وأعطوا الكثير من أنفسهم لتحسين هذه البلاد وتقويتها... ».

(الرئيس جيرالد فبورد ـ من تصريح أعلنه في المؤتمر التاسع والثمانين).

ه ... السيد الرئيس، إن 24 نيسان /ابريل 1965 كان الذكرى الخمسين لبدء الفظاعات المرتكبة بحق الأرمن، التي أدت إلى نصر مليون ونصف المليون من هذا الجنس الشجاع، فالأرمن في ماساتشوستس وفي أميركا كلها أكدوا التزامهم قضية الحدل وحقوق الانسان.

وحقا، إن القضية الأمنية اليوم نتمتع بحيوية كبيرة. وفي أميركما حيث يتطلب مفهوم العدل وممارسته أن ينال أخف نجاوز لحقوق الفرد رعاية دقيقة، لاريب ان اضطهاد وندمير جنس أو أمة يستدعي فزعنما ومعارضتنا. ويليق بنا ونحن نكرس أنفسنا للحرية والحرية الفردية، أن لانتذكر ونتأمل في معاناة الأرمن الماضية خلال شهر الحداد المذكور فقط. بل أن نكرس جهودنا، وتأملاتنا في الطريقة المثلى التي تؤدي الى اجتناب وازالة أي تكرار لعمل سافل كهذا...».

(ادوارد كنيدي - سيناتور من ماساتشوستس ـ تقرير الكونغرس 26 نيسان/ابريل 1965).

« ... حتى اليوم مازالت الجالية الأرمنية تتعافى من حمامات الدم
 المرتكبة عام 1915. فالأرمن في تركبا وأقطار أخرى في الشرق الأوسط،
 لايزالون يعانون من تعييز وإحقاد سلفية ... ».

(الرئيس رونالد ريغان ـ بوسطن 15 نيسان /ابريل 1980).

 - « ... إن تباريخ أرمينيا الذي يمتد عبر ثلاثة آلاف سنة هو قصة البقاء، رغم سيطرة القوى المضطهدة. كما أنه قصة الانتصار على الظالمين وشهادة عن المعاناة الهائلة للإنسان. لقد أظهر الأرمن دوماً روحاً راسخةً وتفانياً لقضية الحرية التي تجسدت بعد الفترة الدامية فيما بين عامي 1913 - 1917 في الجمهورية الأرمينية الحرة المتقلة.

لقد نبح مليون ونصف المليون من الشعب الأرمني أثناء الإبادة الأولى التي عرفها القرن العشرون. ورغم أن هذا الجورلم يصحح بعد، فإن الأرمن مازالوا ملتصقين بإرثهم الثقافي، ويكرسون أنفسهم لقضية الحرية وإلعدالة».

(الرئيس جيمي كارتر. 21 تشرين الأول/اوكتوير 1987).

« ... في اعتقالي أن دور فرنسا في الأمم المتصدة وأوساط أضرى سوف يتضمن متابعة المقبقة والعدالة بصورة فعالة. فالقضية الأرمنية مثال عن المقبقة الراسخة، وحوادث 1915 كانت بالا ريب إبادة بصق الأرمنية... ».

(جيسكار ديستان . رئيس فرنسي ـ 1973 ).

. «... وحيث لفرنسا أن تقول كلمة، نكرت في كل الظروف بالهوية الأرمنية، التي تمبزت بماساة الإبادة الكبيرة، ولمانا يرفض هؤلاء الذين هم من هذا الشعب الحق في أن يكونوا ما يريدون؟ تقاليدهم ـ وهي تقاليد تاريخية كبيرة، وفنهم، وأدبهم، لماذا ترفض؟ في مايتعلق بفرنسا نفسها فهي مؤلفة من تنوعاتها ... إن شعبكم من أنبل الشعوب التي نشأت في التاريخ، والتي عانت من مجزرة لاسكن احتمالها غالباً. عندما أتحدث إلى أصدقائي الأرمن الشخصيين .. ولدي العديد من الأصدقاء الشخصيين بينكم - فإني أقول لهم: «إن فرنسا يجب أن تكون أحد بلدان العالم التي بشعرون فيها بأنها بلدكم، بعدما أبعد أجدادكم من وطنهم وعانوا الكثير، وسفكت دماؤهم وهلكت عائلاتهم في حوادث هي من الأكثر ماساوية التي شهدها القرن الماليون. ... «شهدها القرن الماليون. ...».

(الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. 7 كانون الثاني/يناير 1984).

«... بدأت الحكومة التركية ومن دون رأفة، ارتكاب المجزرة الشائفة وطرد الأرمن من آسيا الصغرى، وقد ست تصفية الجنس الأرمني في آسيا الصغرى على نطاق واسع وعلى أكمل وجه..».

(السير ونستون تشرشل "1874 - 1965" مؤرخ ورجل دولة بريطاني).

 « ... يجب حل مسألة بالاد مابين النهرين في مؤسّر السالام، مع الإدراك الواضح أنها وأرمينيا لايمكن إعادتها إلى آفة سيطرة الأتراك... ».
 (لويد جورج "1945-1945" رجل دولة ومؤرخ بربطاني).

هُ "... أَحَادًا عَلَيْنًا أَنْ نَنْكُولًا أُدَّدَاتُ الْرَهْيِيَّةٌ ۗ أُولْيِّسُّ مِنْ الْأُسْهَلِ نسيان ماحصل قبل ستين سنة ونيف؟ أما زالت تلك الأحداث مهمة هل مازالت عالقة في أذهان الناس؟.

تلك الأحداث مازالت وستبقى مهمة وعالقة في الأذهان مادام هناك إنسان واحد يهتم بالعدل والقيم الإنسانية. تلك الأحداث كانت رهيبة لدرجة أن غض النظرعن تلك الأحداث أو تجاهلها أو نسيانها يساوي التخلي عن أنسانبتنا. علينا أن لانسمح أبداً بحصول ما حصل مع الأرمن في عام 1915 مجدداً، تلك الأحداث كانت درساً قاسياً للإنسانية حماء...».

(جون سباندر. عضوفي مجلس شمالي سيدني).

« ... إن خطة الإفذاء برّمتها لم تكن إلّا تدبيراً مرتكباً ببروية، وإجراءً سباسياً محسوباً يهدف إلى إبادة عنصر متفوق من السكان قد يصبح مشكلة في المستقبل، وإلى هنا يجب إضافة دافع الطمع...».

(فُريد تَصِوف نانس "1861 - 1860" - رجَّل دولةٌ نروجي حائدُ على جائزة نويل للسلام في عام 1922 - الندوب السامي للاجتبن في رعاية عصبة الأمم « أرمينيا والشرق الأدني » نيوبورك 1928 ).

الصراع التركي الأرمني في العصر الحديث

بالرغم من كل الجهود العثمانية، لم تنجع "سياسة العثمنة"، لا في عهد جمعية الاتحاد والترقي، بتتريك الأرمن بوسائل قسرية أو بوسائل تقافية أو دستورية، المعدوسة أصلا عند الأشراك العثمانيين والاتحاديين.. ولقد اعترف "أبو الاتراك" بهذا الفراغ الثقافي بتخليه عن الأبجدية العربية، وتبنيه الحرف اللاتيني دون خوف على الأجيال اللاحقة من أنها قد تنفصل عن تراث ما. (وهناك تجرية مماثلة قام بها الشاعر سعيد عقل في الستينات مع ديوانه "يار!" الذي ألف وطبعه باللغة العامية واللهجة الزحلاوية، وبالأبجدية اللاتينية، المكيفة أو وطبعه باللغة العامية واللهجة الزحلاوية، وبالأبجدية اللاتينية، المكيفة أو المنبعة وللهجة عبدالله العلايلي وغيرهم، لأنها تشكل نعيمة ورئيف خوري والشيخ عبدالله العلايلي وغيرهم، لأنها تشكل انفصالاً عن التراث الثقافي العربي الضخم، ولأن الوضع عندنا يختلف كل الاختلاف عما هو عليه في تركيباً، حيث لم يكن للتراث أي اعتبار لعدم وجوده ).

وليس من الغرابة أن تستأنف سياسة التتريك في عهد مصطفى كمال نحت شعار "تركيا للأتراك" أو "تركيا متجانسة"... وهذا الشعار العنصري فسره رئيس وزراء تركيا الكمالية، الكولونيل عصمت اينونو، في تصريحه الخطير عام 1930 حيث قال:" إن الأمة التركية هي وحدها التي تستطيع أن تطالب بحقوقها العرقية في هذه البلاد، ولا أحد غيرها ستلك هذا الحق"...

يفهم من هذا التصريح . الصريح جداً . أن الهدف هو "تتريك تركيا" أي تتريك الأناضول الشرقية والغربية بما فيها ويمن فيها... وهذا يعني إلغاء الهوية القومية للأرمن وللأكراد وللعرب، ولفئات عرقية ودينية أخرى (كالأشوريون والكلدان وغيرهم)، بل وأيضا، إلغاء الآثار التاريخبة الأرمئية وكل تذكار حضاري وجد على الأراضي المغتصبة والواقعة ضمن الصدود السياسية الصالية للدولة التركية، أو إعطائها طابعاً تركياً...

إن الأرمن يعيشون إما في المقاطعات الشرقية وإما في اصطانبول. فالأرمن في المقاطعات الشرقية هم نحت رحمة الأغوات الأكراد ويعتبرون جزءاً من أموال الآغا المنقولة. ويإمكان الآغا أن يقدم الشخص الأرمني كهدية مثلا، أو بيعه إلى آغا آخر، أو زواجه قسرا بعد تغيير دينه ليصبح من الـ "موسولتل"، أي المتاسلمين.

وبتحدر الأشارة إلى أن التطور الدي كان قد حصل منذ اكثر من خمسة عشر سنة في المقاطعات الشرقية، حيث ظهرت حركات ثورية تركية وكردية أوجدت في المحلة الأولى مشكلة جديدة للأرمن أي الأرمن الموسولةني، إذ أنهم وقعوا بين نارين: نار الأغا الطاغي، ونار الأكراد الثائرين على الحكم التركي الفاشي وعلى الأغا المتحالف مع الحكم وهؤلاء الثارين على المكم التركي الفاشي وعلى الأغا المتحالف مع الحكم وهؤلاء الثوار ينظرون إلى الأرمن الموسولةني كأفراد من عشيرة الأغا... وهذا الوضع المستجد زاد من حدة الهجرة الأرمنية إلى الخارج.

أما في اصطانبول، فسياسة مصوالهوية الأرمنية والتتريك تنفذ بأسساليب تختلف عنها في المقاطعات الشرقية، حيث إن التتريك أو التهجير يتم تدريجيا وينفس طويل... لأن الضغط الضارجي هنا هو أفعل. التهجير يتم تدريجيا وينفس طويل... لأن الضغط الضارجي هنا هو أفعل. فعندما تطلب البطريركية الأرمنية في اصطانعول مثلاً إذناً أو ترخيصاً لترميم كنيسة أو مدرسة أو دار أيتام، تخلق السلطات التركية صعوبات عديدية ومتنوعة لرفضه. وإذا أعطي الترخيص بأعجوية نادرة، فالشروط الخاصة والصارمة ترافقه لتحد من حجم المؤسسة الدينية أو التروية أو الخيرية، ولتمنع أي تغيير في وجهة استعمالها. وقد منع الأرمن من التبرع بأموالهم للكنيسة أو للمؤسسات الارمنية التربوية أو الخيرية أو الصحية، لكي نقح تلك المؤسسات في العجز المالي ولتشهر إفلاسها... أما الذين يلجؤون للتبرع بطريقة سرية، فتصادر الحكومة أموالهم وممتلكاتهم.

في عام 1985، صادرت الحكومة التركية كل الأموال المخصصة من اجل ترميم مستشفى الأرمن في (يدي كوله) (في الضاحية الاوروبية

لاصطانبول)، رغم أن هذه المستشفى كانت تضم كل الشعب دون تعيين... كما قامت الحكومة مؤذراً بهدم كنيستين وداري أيتام بحجة بناء جسرين في مكانهما...

أما على صعيد المدارس الأرمنية، فالحكومة التركية مهتمة بتعجيل تتريكها في اصطانبول وذلك دون اصدار قرار بإلغائها، وإضا عن طريق انخاذ التدابير التالية:

1. تعيين تركي كمساعد مدين فيصبح عملياً المدير الفعلى.

 إجبار المدارس الأرمنية على رفض استقبال التلاميذ مسن المقاطعات الشرقية.

 و. إجبار العائلات الأرمنية على تسجيل أولادها في مدرسة الحي الذي تسكن فيه.

ه. ربط الترخيص لدرسة بشرط توفر عدد محدد من التلاميذ واكتفاء

ذاتي مالي... مع العلم أن التبرع ممنوع.

والواقع أن جميع هذه الأساليب لا تتناقض مع الحريات الديقراطية وحسب، بل وتشكل مخالفات دولية أيضا بموجب المادة (42) من معاهدة لموزان التي وقعتها تركيا الحالية مع دول الوفاق (62) من معاهدة لموزان التي وقعتها تركيا الحالية مع دول الوفاق (entent) والولايات المتحدة الامريكية في عام 1923، والتي تعهدت فيها باحترام حقوق الأقلبات الثقافية والدينيية. ونرى أن السلطات التركية الحالية تتابع السياسة العنصرية القديمة تحت شعار (تركيا للاتراك) و (تركيا متجانسة) و (تتريك تركيا)...

وماجاً، في المادة (24) من معاهدة لوزان، مهم في هذا الصدد، حيث تقول: "تتمهد الحكومة التركية للأقلبات بأخذ الترتيبات لتأمين الأنظمة الخاصة بأحوالهم الشخصية وفقا لعادات تلك الأقلبات". تلك الانظمة تضعها اللجان المشتركة المؤلفة من معتلي الحكومة التركية ومعتلي الاقليات بأعداد متساوية، وفي حال حصول أي خلاف تعين حكماً مطلقاً من بين الخيراء الحقوقيين الأوروبيين، من قبل مجلس عصبة الأمم، والحكومة التركية، بالاتفاق بين الطرفين. والحكومة التركية تتعهد بحماية الكنائس والمؤسسات الخيرية التابعة للأقليات حماية تامة. كما تتعهد

بإعطائها كافة الرخص والتسهبلات اللازمة لإنشاء مؤسسات دينية وخيرية جديدة".

وجملة القول، إن العنصرية وسباسة التمييز العنصري، لا تولد إلا المزيد من العنصرية والدم والمذابح... وإن من ورث هذه التركة، فلا يتوقع منه أن يكون "ديعقراطيا" و "داعية" إلى العدالة والمساواة والسلام.

أما مصير أرمينيا والشعب الأرمني، فقد أخذ يُرتسم أبان مرحلة دفن الإمبراطورية العثمانية، في أتون الحرب العالمية الأولى ويوادر تشكل الجمهورية التركية، حسب تنبذب موازين القوى آنذاك بين الحلفاء من جهة وتركيا ككيان ينهض من رحم السلطنة العثمانية.

وفي هذه المرحلة عصرحلة ما قبل وخلال ويعد الحرب العالمية الأولى ـ
لعب التنافس الاستعماري الوحشي دوراً قنراً ومأساويا ومشؤوماً في
تاريخ الشعب الأرمني. إذ كسرت الأطراف الاستعمارية الامبريالية
وانتعشت المذاهب العنصرية والتوسعية والاستعمارية الامبريالية
وانتعشت المذاهب العنصرية والتوسعية والاستعمارية كالطورانية
والصهبونية ، وتخلت الولايات المتحدة الامريكية عن مبدأ مونرو القائل
«بعدم تدخل أوروبا في الشؤون الأمريكية، وعدم تدخل أمريكا في الشؤون
الاوروبية ،، والمعروف أيضا باسم (splendid isolution)، وأخذت تتدخل في
شوون العالم... فأضيف بذلك على أقطاب التنافس الاستعماري
الكلاسبكية قطب امبريالي جديد وحركة عنصرية استبطانية خطيرة.
وهذا ما جعل التنافس تناحريا، يتخذ أشكالاً وحشية وأكثر عنفاً

وعن هذه المرحلة، كتب المؤرخ والفيلسوف الانكليزي ارنولد تويني في كتابه بعنوان «س**يرة حياة**» مايلي:

«في القرون القديمة لم نشهد عصراً كانت فيه إنسانية الجنس البشري معترفاً ومعمولاً بها كما هو الحال اليوم... ومع ذلك فإن العصر الذي عشت فيه شهد مذاهب عنيفة تنكر بصورة ساخرة تلك الصفة الإنسانية المشتركة بين أفراد الجنس البشري وتبرر الفظائم... مما حملنا على نحت كلمة جديدة وهي "الإبادة العنصرية" لكي نتمكن من وصف نوع جديد من الذابح». إننا لا نريد العوبة إلى مرحلة ماقبل الحرب العالمية

الأولى الني ارتكبت حلالها جريمة إبادة الجنس البشري (هو الأرمن)، ومسؤولية الاتحاد والترقى، والحركة الصهيونية والمانيا وبريطانيا، والقول أنها كانت ثابتة فيهاً... أما في المرحلة اللاحقة للدرب، بعد انكسار ألمانيا وهزيمتها، ويعد أن خرجت روسيا البلشفية من النظام الإستعماري العالى، اقتصرت الجهات الأمبريالية المتنافسة على بريطانيا وفرنسا والولايّات المتحدة الأميركية والصهيونية العالية، وايطاليا في المرتبسة الأخبيرة. صحيح أن المجلس الأعلى للحلفاء، اعترف بتاريخ 20 آب/اوغسطس 1920 أن معاهدة سيفر كانت قد فرضت على السلطان الأخير، وكلف الرئيس الأميركي وودرو ويلسون برسم حدود أرمينيا المرتقبة، وقام الأخير برسم الحدود وأعلن بنويه الأربعة عشر ومنها البند المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها... ولكن، كل هذه الإعلانات والقرارات والمعاهدات ذهبت مع الربح، عندما عصفت بها زويعة المصالح الامبريالية. إذ لم يكن في نية الامبرياليين منح الشعوب استقلالها، بل كانوا يعملون على تقاسم أوطان الشعوب الضعيفة فيما بينهم لدلك، خصصوا، في من الميثاق الحاص بإنشاء عصبة الأمم، (المادة 22)، للمناطق التي كانت مرشحة للخروج من تحت النير العثماني لتقع فورا تحت الانتداب الأجنبي. ولا بـد هنـا من الإشـارة الى البيــان الخطير والمشؤوم حول السياسة الذارجية البريطانية، الذي كان يرسم بشكل شبه نهائي خريطة المنطقة مابعد الحرب، حيث قدمت في أيـار/مايو 1917 نسخة عنه إلى وزير الخارجية الأميركية السبد لنسنغ، وذلك من قبل آرثر جيمس بلفور رئيس البعثة البريطانية الخاصة آنذاك، والذي جاء فيه مايلى:

"« مما لاشك فيه أن القضاء على الامبراطورية العثمانية قضاءً تاماً هو من أهدافنا التي نريد تحقيقها. وقد يظل الشعب التركي ــ ونأمل أن يظل ــ مستقلاً أو شبه مستقل في آسيا الصغرى... فيلا شبك أن تركيا ستفقد الحجان وستفقد كذلك أهم المناطق في وادي الفرات ودجلة... أما سوريا وأرمينيا، فإنها، إن لم نضم إلى الحلفاء، فمن المرجح أن تبقى ضمن الحكم التركي ». من خلال هذا البيان الخطير تبرز ثلاث أمور هامة، وهي: 1- إن تركيا شبه مستقلة، تعني الانتداب عليها.

ب ـ إن مصير أرمينها يتأرجع في ميزان الاميرياليين، بين الانتداب أو الضم، وبين البقاء تحت النيرالتركي (بمعنى: من تحت الدلف إلى تحت المزاب).

ج ـ إن مصير سوريا (أي سوريا ولبنان وفلسطين والاردن) يتارجج
 بين الضم إلى الحلفاء أو الانتداب عليها...

أما المرحلة الثالثة، أي المرحلة المعروفة بالحرب الباردة - مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية - ويمقتضى المبدأ الامبريالي المعروف بعبدا ترومان، أعننت فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن الحدود الدولية بين نركبا والاتحاد السوفييتي هي الصدود الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، ويالتالي، فإن كل تعديل في الحدود التركية - السوفياتية لصالح أمينيا السوفياتية، أصبح يعتبر تعدياً على الولايات المتحدة الأمريكية للي هددت الاتحاد السوفييتي بسلاحها النووي فيما لو تمادى بمطالبته بهض المناطق الأرمينية كالقارص مثلا لضمها إلى أرمينيا... خاصة وأن الولايات المتحدة عالباً ما تلجأ إلى استخدام نوويتها «كورقة ابتزاز وارهاب ضد حلفائها أولاً، ومن بعدهم ضد الأعداء».

وهكذا انعكست الحرب الامبريالية (التي يطلق عليها لبنين اسم «حرب اللصوص») سلباً على قضية الشعب الأرمني المحب للسلام...

لكن في الواقع، إذا كانت تركيا هي المسؤول الرئيسي عن تقرير هذه المنابح وتنفيذها، فإن ذلك لايمني مطلقاً أن ليس لها شركاء في جريمة الإبادة هذه. إذ كان هناك تواطؤ فاضح من أولئك الذين سمحوا بحصول هذه الأحداث، ومن الذين توقعوها وأرادوا تجاهلها، ومن الذين أحجموا عن فعل ماكان في مقدورهم وإمكانهم الحؤول دونها، كذلك من الذين فضلوا دفن ضميرهم مقابل عدم الإضرار بمصالحهم، والذين لم يحركوا ساكنا لتضييق مداها على الأقل، للحؤول دون تنفيذها على نحو شامل، ويالشكل الذين تمت فيه.

سابقاً، كانت الأوساط اليهودية في أمريكا مناصرة لليونان، وتقف مواقف داعمة لها في أوساط القرار الأمريكي، من خلال اللوبي الذي تملكه في أمريكا. وعلى التوازي مع ذلك، كان هذا اللوبي يساند المطالب الأرمنية الَّتي ضد الأتراك، التي كأن اللويي الأرمني في تركيًّا يرفعها، ويحاول بها أن يحول دون تحسن العلاقات التركية الأمريكية، لاسيما تلك المطالب المتعلقة منها بحقوق الإنسان وبالمجازرالتي أرتكبها الأتراك بحق الأرمن، في نهاية القرن الفائت والربع الأول من القرن الحالي. في الثمانينات، ويعدما أخذت العلاقات التركيمة الإسرائيلية بالتحسَّن، لاقت سياسة تركيا في واشنطن نجاحاً أكبر، بعدما غير اللوبي اليهودي في أمريكا، انجاه دعمه ليصب في المصالح التركية. ففي عام 1990، استطاعت إسرائيل أن تحرف الأوساط اليهودية النافذة في أمريكا عن دعم اليونان، مثارً، باقناع هذه الأوساط بأن دعم مشروع القرار الأرمني الذي يخص القضية الأرمنية في تركيا، ذلك الذي عُرض أسام مجلس الشيوخ، بمكن له أن يسيء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية. بالإضافة إلى نلك، نشطت السفارة الإسرائيلية في واشنطن لضمان فشل تمريس

مشروع القرار هذا، بأن ساعدت البهود الأتراك في السفر إلى واشتطن للتنويه بالتشابه بين إسرائيل وتركيا. ولا ريب بأنّ تركيا شعرت بأنها مدينة لإسرائيل في هذا المجال. وقبل أربعة أشهر من طرح القرار أعلن عصو رفيع الستوى في وزارة الخارجية التركية، يُدعى توغاي اورشري، أن بلاده "بالغة الامتنان" لإسرائيل، معتبراً أن هذا التعاون يعكس النصِّج في العلاقية التنائية. وجاءت التجريبة بشأن القضية الأرمنية لتقنع الشخصيات الكبيرة في تركبا بأن الشبكة المناصرة لإسرائيل في واشنطن تستطيع أن تحقق النتائج المرغوية.

## محطات حديثة العهد في الصراع التركي الأرمني

سنة /1984/، اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالمجازر الأرمنية
 وتبعها البرلمان الأوروبي سنة /1987/ وفي سنة /1990 / اعترف الرئيس
 الأميركي جورج بوش بالمجازر الأرمنية وطلب من الأميركيين إحياء ذكرى
 12 نيسان مع الأرمن.

- في نهاية عام 1991، لعب رجل أعمال تركى بارز دوراً في تحقيق صفقة متعددة الأهداف ببين أنقرة ويريفان تشمل تحويل تركيا منفذأ رئيسياً لتجارة أرمينيا وإيجاد تسوية أرمنية ـ أذربيجانية للنزاع على قره باخ، وتتعهد بموجبها يريفان «احتواء» الحركات الأرمنية المناهضة لأنقرة. يدعى هذا الرجل اسحاق الآتون وهو رجل الأعمال اليهودي التركي المعروف وأحد اثنين بملكان مجموعة شركات « آلاركو » الكبرى للأعمال الإنشائية،. نقل الآتون رسالة من الرئيس الأرمني ليفون تير بتروسيان إلى رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل تضمنت دعوة تركيبا إلى فتبح حدودها فوراً أمام أرمينيا لتصبح منفذاً رئيسياً لتجارتها مع العالم، ودعوتها أيضاً إلى التوسط لدى أذربيجان للتخفيف من موقفها المتشدد من النزاع على منطقة قره باخ التي يشكل الأرمن غالبية سكانها. وعرض الرئيس الأرمني في المقابل أن تستخدم يريفان نفودها لـ «احتواء» الحركات الأرمنية المناهظة لتركيا والتي أسفرت حملاتها المستمرة منذ سنين عن مصرع عشرات الديبلوماسيين والمثلين الأتراك في دول كثيرة. كما عرض بتروسيان، أيضاً، المساعدة عبر اللويي الأرمني في الولايات المتحدة خصوصاً في تشجيع الاستثمارات لتطوير ميناء طرابزون التركي ليكون المنفذ البحري المطلوب للتجارة الأرمنية. ونُقل عن الاتون قوله أن دبيريل وافق على اقتراحات بتروسيان وأمر بباشرة درسها فوراً وانخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الجانب التقني منها. ووجه على الصعيد السياسي رسالة إلى رئيس الوزراء الأدريبجاني حسن حسنوف طلب فيها أن تخفف باكو من تشددها في النزاع على قره باخ والتراجع عن التصعيد الذي وضع الجمهوريتين القوقازيتين الشهر باخ والتراجع عن التصعيد الذي وضع الجمهوريتين القوقازيتين السهر الماضي على «حافة حرب حقيقية»، على حد تعبير الرئيس السعفياتي ميخائيل غورياتشوف. وكان لرسالة رئيس الوزراء التركي دور مهم في تحقيق الاتفاق على خفض التوتربين بتروسيان والرئيس الأذرييجاني أياز مطابوف.

 - في 22 أيار/ مايو 1992 أعانت موسكو أنها ستندخل لمواجهة أي محاولة تركية للتنخل في حرب القوقان وسط دلائل على احتمال إقدام باكوعلى طلب المساعدة من أنقرة، في حين أعلن حلف شمالي الأطلسي معارضته أي تغيير للحدود بالقوة.

ونقلت وكالة أنباء «نيغا» الروسبة عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي غينسادي بوريوليسس، بعد لقساء مسع الرئيس الأرميني ليفون تيريتروسيان في بريفان، أنه « من الستحيل كلباً » التفكير بتدخل عسكري تركي في ناختشيفان الجيب الأنريبجاني داخل حدود أرمينيا.

لكن بوريوليس أضاف «أنه منّ المؤكد أن الوحدات العسكرية الروسية ستكون مستعدة للرد إنا حصلت عمليات عسكرية تركية ضد أرمننا ».

ومن جهته أكد وزير الخارجية الأرمنية رافي هوفانسيان أن أرمينيا ستلجأ إلى اتفاق الأمن الجماعي إنا تدخلت تركيا في القوقان جاء ذلك في أعقاب إعلان نائب رئيس برلمان أنربيجيان تامارلان

كاراييف في مؤمِّر صحافي عقده في موسكو أن أذربيجان قد تطلب من تركيا تعزيز المساعدات لإقليم ناختشيفان.

في 24 أيار/ مايو 1992 أستبعدت تركيا التدخل عسكرياً من جانب واحد في المبراع الأرمني الأذرييجاني، فيما حذرت أرمينيا من أن مثل هذا التدخل قد يشعل حرياً عالمية ثالثة. وقال رئيس الوزارء التركي سليمان دسيريل رداً على سؤال حول موقف تركيا في حال طلبت أذرييجان من أنقرة التدخل عسكرياً إلى جانبها «ليس بإمكاننا أن نفعل شيئاً لوحدنا دون الأطراف الأخرى ». أضاف «أن أذرييجان لم تتقدم بشل هذا الطلب فضلاً عن أن العالم قد أبدى حساسية فائقة حيال هذا المؤسوع (...) ولكن إذا قرر العالم استخدام القوة فإننا سنشارك عندها ».

واستبعد ديميريل أن تقوم تركيا بضم ناختشفان وقال « أن مسألة الضم غير واربة نظراً للنظام العالى الحالي والظروف العالمية ».

في هذا الوقت، أعلن وزير خارجية أرمينيا رافي هوفاينسيان أمام مؤشر ألعونة لجمهوريات رابطة الدول المستقلة، عقد في لشدونة أن أي تدخل عسكري من جانب تركيا يشكل حرياً عالمية ثالثة. وأنهم هوفانيسيان تركيا بإثارة اشتباكات حدودية بين أرمينيا وناختشيفان.

. بعد انتخابات عـام 1992 البرلمانيـة التركيـة كـانت نصيـب الأرمـن على الشكل التالي:

١ ـ برتش توركير (محافظة أفيون ـ عهد اتاتورك)

2- دكتور اندريه وأهرام (اصطانبول الحزب الديمقراطي)

3 مكتور زكارتارفير (أصطانبول الحزب الدسقراطي)

4- ميفير ديتش مشيلليفيان (اصطانبول. الحزب الديمقراطي)

و. برتش طوران (اصطانبول، الحزب الدسقراطي)

تظهر أرمينيا، في الأدبيات السياسية التركية الصالية، كأهم مصدر دعم لـ (pkk)، فبولنت أجاويد، كما رأينا، طالب بانضاد اجراءات عند الضرورة ضد أرمينيا. ونجم الدين أرياكان لايني عن ترداد مقولته بأن أرمينيا تساعد مباشرة (pkk) لتحقيق أرمينيا الكبرى، وصحيفة «زمان» الإسلامية. على لسان الكاتب فيها سليمان قوجه باشي - يصف النزعة الكردية على أنها جزء من «أصولية مسيحية» تهدف لتقسيم تركيا وإقامة أرمينيا وإسرائيل الكبرى في النطقة. ويقول: ليس من كردي واحد يهاجم مزرعة من 20 شخصاً ويقتلهم جميعاً ويحرق المزرعة. هذا ليس من عمل الأكراد. إنه من تنفيذ أرمن ينتقمون من الماضي.

ويؤكد وزير الداخلية التركي محمد غازي أوغلو ذلك بالقول: « إن مايقوم به المسلحون يشبه تماماً المجازر التي قام بها الأرمن. انهم يقولون (الأكراد) بأنهم سيؤسسون دولة كردستان. لا، إن الهدف كله هو أرمينيا الكرى». في 2 نيسان / إبريل 1993، وجهت تركيا تحذيراً شديد اللهجة إلى أرمينيا دعتها فيه إلى سحب قواتها فوراً من الأراضي التي احتلتها مؤخراً في منطقة كلهادجار واتهمتها باتضاد موقف لامسؤهل في الصراع الدائر بينها وبين أذريبجان حول إقليم ناغورنو قره باخ.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية أن تركيا تنتظر من « أرمينيا أن توقف اعتداءتها بلا إبطاء وأن تسحب قواتها من الأراضي الأذر بيحانية المحتلة ».

وقال الببان أن «هذه الاعتداءات الأخيرة تزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتظهر أن أرمينيا انخذت موقفاً لامسؤولاً في الوقت الذي تتواصل فيه المساعى والمشاورات بين الأطراف المعنية ».

وكانت روسياً وتركيا قد اتفقتا على خطة سلام تستند إلى هدنة فورية بين الطرفين والبدء بمفاوضات مناشرة لإنهاء الصراع. وكانت القوات الأرمنية قد شنت هجوماً على الأراضي الأدرية واحتلت مناطق في كلبادجار

 - في 2 نيسان/إبريل 1993، وجهت تركيا تحذيراً شديد اللهجة إلى أرمينيا دعتها فيه إلى سحب قواتها فوراً من الأراضي التي احتلتها مؤخراً في منطقة كلنادجار واتهمتها باتضاذ موقف لامسؤول في الصراع الدائر بينها ويين أذربيجان حول إقليم ناغورنو قره باخ.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية أمس أن تركيا تنتظر من «أرمينيا أن توقيف اعتداءتها ببلا إبطاء وأن تسحب قواتها من الأراضى الأدرييجانية المحتلة». وقال البيان أن « هذه الاعتداءات الأخيرة تزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتظهر أن أرمينيا اتخذت موقفاً لامسؤولاً في الوقت الدي تتواصل فيه المساعى والمشاورات بين الأطراف المعنية ».

وكانت روسياً وتركيا قد اتفقتا على خطبة سلام تستند إلى هدنية فورية بين الطرفين والبدء بمفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع. وكانت القوات الأرمنية قد شنت هجوماً على الأراضي الأذرية واحتلت مناطق في كلبادجار

. وياتي الهجوم الأرمني في منطقة كلبادجار الواقعة غربي أذرييجان بين أرمينيا وناغورنو قره باخ ورد فعل أنقرة، عشية استثناف المحادثات غير الرسمية بين باكو ويريفان بشأن نزاع ناغورنو قره باخ في جنيف.

. قدمت الاستخبارات التركية أواخر العام 1993 تقريراً خطيراً لجهان صنع القرار حول مخططات الأرمن التي تستهدف الأمن القومي لتركيا. يشير التقرير إلى أن الأرمن يعملون بشكل مكتف لضم 22 ولايـة في شـرق وجنوب شرق الأناضول بهدف إقامة أرمينيا الكبرى.

ونبه التقرير إلى ضرورة متابعة أنشطة بطريركية الأرمن في كوم قابي اصطانبول، والتي هي على اتصال مباشر بكاتدرائية اتشميزيان في يريفان عاصمة أرمينيا ويتحركان بهدف تنشيط فاعلية الأقلية الأرمنية ويعت «الأناء في الشخصية الأرمنية.

وقال التقرير أنه سيتم في ربيع 1994 تنظيم عمليات عسكرية مشتركة بين « حزب العمال الكردستاني ء ومنظمة « ايه . اس. ايه » الأرمنية ضد أهداف تركية، وأنه تم تدريب عناصر من هذين التنظيمين في معسكرات المنظمة»:

. كُنان افتتاح السفارة الأرمينية في بيروت في الثنالث عشر من حزيران/يونيو 1994، مناسبة أخرى، لإظهار العداوة التاريخية المزمنة بين الأرمن (اللبنانيين هذه المرة) والسلطات التركية وإن لم تكن هذه الأخيرة هى المسبب للظروف التي أحاطت بهذه المسألة في اليوم المذكور. وتمثلت القضية في احتجاج الأرمن اللبنانيين على دعوة القائم بالأعمال الأرميني في بيروت برفان ملكونيان السفير التركي في لبنان إيدان كاراهان إلى احتفال افتتاح السفارة الأرمينية في محلة النقاس ببيروت. وقد انقسم الأرمن إلى فئتين: فئة قاطعت الاحتفال بسبب وصول وزير خارجية أرمينيا فاهان بابازيان إلى بيروت في طائرة تركية، ودعوة السفير التركي إلى الاحتفال. وتمثلت هذه الفئة بحزب الطاشناق. وفئة قررت حضور الاحتفال، لكنها أعلنت نيتها في المعادرة في حال حضور السفير الدركي، وهذه الفئة تمثلت بحزبي الهنشاق والرمغفان

وقد عكس بيان حزب الطّاشناق خلافاً مع الخط السياسي الذي تنتهجه حكومة أرمينيا الحالية و«انفتاحها السياسي على تركيا». كما يقول البيان الذي اعتبر دعوة من «ارتكبوا أكبر مجزرة في هذا القرن» «مساً في الصميم لمشاعر الأرمن عموماً».

وأستنكاراً لدعوة السفارة الأرمبنية السفير التركي إلى الاحتفال توافدت، عشية يوم الاحتفال، أعداد كبيرة من الأرمن إلى ملعب برج حمود للتعبير عن احتجاجها على تلك الدعوة.

لكن السفير التركي في لبنان أيدان كاراهان لم يلب الدعوة ويالتالي لم يصدر احتفال افتتاح السفارة الأرمينية في بيروت. ولحدى استفسار «شؤون تركية » السفير كاراهان عن أسباب عدم حضوره أعاد ذلك إلى عدم وجدود علاقسات ديبلوماسية في الأساس بين تركيا وأرمينيما والبروتوكول بفرض عليه بالتالي عدم الحضور. واعتبر كاراهان أن لا علاقة لتركيا أبداً بكل ماجرى، واحتجاج الطاشناق هو على موقف الحكومة الأرمينية ووزير خارجيتها بسبب قدومه على طائرة تركية إلى بيروت ودعة السفير التركي لحضور مراسم الإفتتاح.

ورباً على سـوَّال عما إذا كـأن افتتـاح السفارة الأرمينية في بيروت سيحول لبنان إلى ساحة تنافس جديدة بين تركيا وأرمينيا، نفى السفير التركي نلك مؤكداً، من جهة أخرى، على أن ذلك لن يؤثر على العلاقات الطبيعية بين لبنان ونركيا.

- في 24 نيسان/إبريل 1998 تظاهر آلاف الأرمن الإيرانيين في طهران ضد تركيا بمناسبة نكرى المجزرة التي استهدفت الأرمن عام 1915 في عهد الامبراطورية العثمانية. وأطلق المتظاهرون، وفي مقدمتهم عدد من الكهنة، هتافات معادية لتركيا والولايات المتحدة مثل «الموت لحكومة تركيا الفاشية. الموت لأميركا». وهي المرة الأولى التي تنظم فيها مثل هذه التظاهرة في إيران التي تشهد نحسناً في الحريات العامة منذ وصول الرئيس محمد خاقي إلى الحكم في أيار 1997. هذا ويبلغ عدد الجالية الأرمنية حالياً في إيران قرابة 250 ألف نسمة.

- في 10 أيارً/ مايو 1998 ذكرت صحيفة « صباح » التركية أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بعث برسالة إلى الرئيس الأرمني رويرت كوتشاريان اقترح فيها « تعاوناً » بين حزيه ويين أرمينيا. وأوضحت الصحيفة أن أوجلان طلب في رسالته التي تحمل تاريخ العاشر من نيسان / ابريل أن يغتنم الرئيس الأرميني « هذه الفرصة التاريخية » بين أرمينيا وحزيه. وجاء في الرسالة أيضاً أن على تركيا الاعتراف بـ « إبادة » الأرمن التي حدثت في العام 1915.

تعتى القرار الذي وأفق عليه البرلان الفرنسي، بجميع أحزابه، في 
وه أيار/ مايو من عام 1998، وينص على «اعتراف فرنسا علناً بالإبادة 
الأرمنية لعام 1915 »، تعنى بنتائجه السلبية العلاقات الثنائية بين فرنسا 
وتركيا، ليؤشر إلى بداية مرحلة جديدة، متوترة، في العلاقات التركية ـ
الأرمنية، منذ نجاح الزعيم القره باغي ورئيس الحكومة، المتشدد رويرت 
قونشاريان، في سباق الوصول إلى رئاسة الجمهورية الأرمينية في نهاية 
آذار/ مارس عام 1998.

الجميع يعرف أن العلاقات بين المجتمعين التركي والأرمني هي الأكثر حساسية في العلاقات بين المجتمعات عبر التازيخ، وعلى رغم الأكثر حساسية في العلاقات بين المجتمعات عبر التازيخ، وعلى رغم المجهود المكثفة، في الشتات، لعرض القضية الأرمنية وإثارة مسألتي المنابع والأراضي، على امتداد عقود القرن العشرين، إلا أن انخراط أرمينيا كجزء غير مستقل في سياق السياسة السوفياتية، أفقد هذه القضية مرجعية رسمية تتبناها في المحافل الدولية. وإذ تفكك الاتحاد السوفياتي، كان

خروج «المارد» الأرمني، بأبعاد العلاقة التشعبة مع نركيا، وليس بجغرافية أرمينيا الصغيرة وسكَّانها القليلين، و«تظهير» التوترات المزمنة، فاقم فيها نشوء مشكلة ناغورنو قره باخ، ووقوعها على خط تماس الحساسيات العرقبة والخلافات الجغرافية والتباينات الحضارية، وصراعات النفوذ الإقليمية والدولية، فضلاً عن طهور المزيد من النفظ في أذربيجان وماتفرع منه حول خطوط نقله إلى العالم الخارجي.

كان تذلبل العقبات الكثيرة يستلزم وقتاً طويلاً جداً. وفي هذا المجال يسجل للجانب التركي، على رغم مضيه في الوقت نفسه في توثيق العروة الوثقي مع العالم التركي والعروة الوثقي مع أذربيجان، أنه حاول أن يقوم، أو على الأقل أن يظهر بمظهر الوسيط في النزاع الأرمني - الأذرى، للحؤول دون إضفاء طابع ديني عليه، مايرتد سلباً على موقع تركبا في أوروبا والغرب عموماً. وفي الوقت نفسه يسجل للرئيس الأرمني السابق ليفون نيريتروسيان، على رَغم أن احتلال الأراضي الأذرية تم في عهده، أنه حاول إيجاد قواسم مشتركة مع تركبا والأتراك، ما أدى إلى أتهامه من جانب قوتشاريان نفسه، ورئيس حكومته، بالتحضير لـ « بيع » قره باخ والقبول بشكل من أشكال الإرتباط بالسيادة الأذرية.

في خطوة أولى داخلية، ذات دلالة دولية، رفع قوتشاريان الحظر الذي كان فرضه عام 1994 الرئيس السابق بتروسيان على نشاطات حـزب الطاشخاق، الحزب القومي الأرمني الأقوى في الداخل وفي الشتات، والمعروف بمواقفه المعادية بحدة لتركياً وسياساتها، مايعطي جَرعة للتشدد الداخلي، ودفعاً لأرمن الشتات، المنتمين بغالبيتهم إلى « أرمينيا الغربية » شرق تركيا، لنقل القضية الأرمنية، ويزخم أكبر، إلى المحافل الدولية.

الخطوة العملية الثانية التي تعكس ملامح الخطاب الجديد المتشدد في يريفان كان نجاح اللوبي الأرمني في فرنسا في استصدار قرار، ومشروع قَانون، من البرلمان الفرنسي يعترف علناً بالإبادة الأرمنية عام 1915.

. عقدت ندوة فكرية سياسية في بيروت يومي 29 و30 أيار/مايو عام 1998 تحت عنوان «مخاطر السياسات التوسعية التركية » وشارك فيها سياسيون وياحثون من روسيا واليونان وقبرص الجنوبية وأرمينيا وقره باخ ولبنان. واللافت في هذه الندوة أنها نظمت بصورة مشتركة بين حزب الطاشناق اللبناني ود البرلمان الكردستاني في المنفى ، الذي يراسه ياشار فايا، وهو إحدى المؤسسات التي تدور في فلك حزب العمال الكردستاني (pkk). وفي ذلك إشارة مهمة إلى أن العلاقة بين الأرمن وحزب العمال الكردستاني، وهم يخوضون صراعاً مريراً ضد عدو مشترك هو تركيا، لم تعد خفية، وإلى أن الطرفين يوجهان إلى أنقرة رسالة تحذيرية واضحة.

- في الخامس من حزيران / يونيو 1998، التقى الرئيس الأرمني مع الرئيس التركي سليمان دهيريل على هامش قمة زعماء منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في يالطا بأوكرانيا. وفي هذا اللقاء الثنائي فاجأ قوتشاريان دميريل بنعيه «عملية مينسك» \* قائلا: «نحن لانوافق على الاتفاقات الدولية التي عقدت حتى الآن. أن عملية مينسك ماتت ». لكن المفاجأة الأكبر كانت في ظهور قوتشاريان بتلك الشخصية المسكونة بالماضي والتاريخ، حيث «المنطقة الحرام» في العلاقات التركية . الأرمنية. قال قوتشاريان لديميريل: «أنا شاب، وأريد أن أنجاوز التاريخ، ولست واحداً ممن عاشوه. لكننا لانستطيع الهروب من التاريخ قبل أن نصل المشكلات التاريخية ».

وكان واصّحاً أن دبيريل أمام شخص يريد نبش التاريخ فرد عليه قائلاً: «إن نبش العداء من التاريخ يخلق مشكلة ». وعاد قوتشاريان إلى فكرته:« من أجل التخلص من العبء الثقيل الآتي من التاريخ، لا بد من مناقشة التاريخ». وحاول دبيريل الانحراف في الحوار عن هذه الفكرة في الحوار عن هذه الفكرة في انجاه آخر: «تركيا دولة كبيرة، ولامشكلة أنها مع دولة عمرها ست سنوات مثل أرمينيا. أرمينيا بحاجة إلى تركيا للانفتاح على العالم لأنها مغلقة من الجهات الأربح. لذا حلوا مشاكلكم مع أذرييجان أولاً ».

<sup>\*</sup> عموعة مينسك التي والذي علميها الرئيس السابق بهزوسيان، وتدعو إلى اسمحاب القوات الأرهنية من الأراضي الأذرية المتلذ، ماستنداء ممري شوشة والانتس، وأرحاء البت موضع قره ماح إلى مرحلة لاحقة

لايضغي الأتراك انزعاجهم، وتفاجؤهم نسبياً، من الخطوات الأرمنية الأخيرة، ولاسيما تلك الهادفة لضرب العلاقات الأفضل لأنقرة مع دولة أوروبية، أي فرنسا. وتقدم أنقرة، في المقابل، ماترد به على باريس، إذ بادرت فوراً إلى تجميد عقود شراء أسلحة قيمتها عشرة بلايين دولار كخطوة ضغط للحؤول دون إقرار مشروع قانون الإعتراف بالإبادة في مجلس الشيوخ الفرنسي. ويمكن القول أن تركيا حققت نجاحاً أولياً حين أجل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المقترضة في منتصف حزيران/يونيو 1998 إلى دورته الجديدة في أيلول/ سبتمر 1998.

ألى ذلك ستبادر أنقرة إلى حملة أديبلوماسية مكثفة، في الولايات المتحدة وأوروبا، استباقاً لأية محاولات أرمنية جديدة لدى برلمانات غريبة أخرى، على غرار خطوة البرلمان الفرنسي، أيضاً ستحاول تركيا القيام بحملة علمية نشطة من خلال وضع الأرشيف العثماني أمام الباحثين، الغريبين خصوصاً، للتأكيد على أن ماحصل للأرمن عام 1913، لم يكن إبادة أو «قتلاً» بل كان «تقاناًد» في سياق طروف الحرب العالمة الأولى.

- في 27 نبسان / إبريل 1999 تحدث السفير الأرمني في بيروت بالمناسبة الـ 84 للمجزرة قائلاً: « لن ننسى التاريخ وأؤكد أن الأجبال الاتبة ستطل تتذكر. صحيح أن الشعوب تتغين لكن الناكرة قائمة وحية » وقال: « لايعني إحياء ناكرة شعبنا رغبة في الانتقام. الإبادة حادثة استثنائية، ويجب أن تحصل على معناها الإنساني والسياسي... وعلى اعتراف دولي محصولها. نحن مستعدون لأن نجعل علاقتنا طبيعية بتركيا. نحن جيران، ونريد أن نعيش مع جيراننا طبيعياً. فليتم الاعتراف بالإبادة والمجازن ولتستنكر ويعوض على المتضررين، ولكن للأسف، تركيا تأبي الإعتراف بحصول إبادة ويعوض على المتضررين، ولكن للأسف، تركيا تأبي الإعتراف بحصول إبادة للأرمن وبحمل مسؤولياتها».

ينطلق نافاسارديان من شرح الأهمية التي تحتلها ذكرى الإبادة في ذاكرة الأرمن. مراراً، كرر التعابير نفسها تشديداً على هذه الأهمية: ولن ننسى التاريخ إطلاقاً، ليس لأن الإبادة الأرمنية هي الأولى التي شهدها القرن العشرون ضد شعب بريء والعدالة الإنسانية فحسب، بل لأنها حفرت بفظاعتها في الأعماق، ولن تمحى آثارها في أذهان الأرمن ». وتعول الدولة الأرمينية أهمية كبيرة على الاعتراف الدولي بالمجازر والإبادات، « وترتكز سياستنا الخارجية على نيل اعتراف دولي »، على حد قول نافاسارديان، لافتاً إلى الساعي التي تبنلها الحكومة الأرمينية في منظمة الأمر التحدة.

 في 22 نيسان/ابريل 1999، حظت الأحزاب الأرمنية الرأي العمام والدولي على الإقرار بواقعة "مأساة إبادة الأرمن" والضغط على تركيا لارجام الحق إلى أصحابه.

هذا وكنان المكتب السياسي لحزب الرامفغفـــار واللجنــة المركزيــة لحزب الطاشناق واللجنة التنفيذية لحزب الهشناق، قد أصدرت بياناً في ذكرى المجزرة التي استهدفت الأرمن في عام 1913، جاء فيه:

"يحيى الأرمن المنتشرون في أرجآء الأرض هذه السنة الذكرى الرابعة والثمانين للابادة الجماعية التي خططت لها ونفنتها السلطات التركية عام 1915. جريمة تُعيد إلى ذاكرة كل أرمني صورة المليون ونصف مليون شهيد، وتُجدد فيه روح الكفاح من أجل إنصاف القضية الأرمنية.

في هــذه المناســـــة، تُعلَّـــن الأحـــــزاب الأرمنيـــــة الثلاثـــة الهشـــــــــــــــــــة والطاشناق والرامغفار ما يلى:

١.إن الابادة الجماعية الأولى في القين العشرين، التي أعدت عن سابق تصور وتصميم ونفذتها السلطات التركية ضد الشعب الأرمني، كانت تهدف إلى إفراغ أرمينيا التاريخية من أصحابها الشرعيين لبناء بهلة تركية متمانسة قومياً.

2ً.إن للأرمن حق المطالبة بحقوقهم في الأراضي التي تحتلها تركيا.

3. إن عملية الابادة التي بدأت عام و19 لا ترزل مستمرة، إذ تلجأ السلطات التركية ويصورة منهجية ويريرية إلى محو الإرث الثقافي والمعالم الأثرية في أرمينيا المحتلة.

. 4. إن موقف تركيا السلبي من الحركة التحررية في كاراباخ وفرضها الحصار على أرمينيا يُشكلان امتداداً لحال الابادة ومنطقها.

على الدولة التركية الاعتراف بمسؤوليتها عن إبادة الأرمن وتعويض الخسائر المادية والمعنوية التى تكيدها الشعب الأرمن. على الرأي العام العالمي الاقرار بتلك الواقعة المُساة والضغط على
 تركيامن أجل إرجاع الحق إلى أصحابه.

7. إن الأرمن يدينون للشعب العربي عموماً والشعب اللبناني خصوصاً بالامتنان والتقدير لما وجدوه من رعاية ومساعدة في تلك الحقبة من تاريخهم المظلم، ويتعهدون الوقوف إلى جانب اخوانهم العرب في الكفاح المشترك من أجل نصرة القضايا العادلة."

. في 23 نيسان / إبريل 1999 تحدث السفير الأرمني في بيروت بالمناسبة الـ 84 للمجزرة قائلاً: «لن ننسى التاريخ وأؤكد أن الأجيال الاتبة ستظل تتذكر. صحيح أن الشعوب تتغين لكن الناكرة قائمة وحية » وقال: « لايعني إحياء ناكرة شعبنا رغبة في الانتقام. الإبادة حادثة استثنائية، ويجب أن تحصل على معناها الإنساني والسياسي... وعلى اعتراف دولي بحصولها. بمن مستعدون لأن نجعل علاقتنا طبيعية بتركبا. نحن جيران، ونريد أن نعيش مع جيراننا طبيعياً. فلبتم الإعتراف بالإبادة والمجازر، ولتستنكر ويعوض على المتضررين، ولكن للأسف, تركبا تأبي الإعتراف بحصول إبادة للأرمن وتحمل مسؤولياتها».

 في أوائل حزيران /يونيو 1999، احتفل الشعب الأرمني في بيروت باحباء ذكرى المدابح الأرمنية، التي تعرض لها الشعب الأرمني، في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، من قبل الحكومات العثمانية، وفي هذا المعرض، قُدمت مسرحية "وحش على سطح القمر" لايرينا بلوك.

فالقصة المسرحية تدور أحداثها في الولايات التحدة الأميركية عام مشردين، إلى الأرض الماساوي، مشردين، إلى الأرض المجديدة، بعد حلقة من حلقات المجازر الأرمنية التي اعقبت الحرب الأولى. أما الراوي فهو كهل أمريكي عاش طفولته في كنف أعقبت الحرب الأولى. أما الراوي فهو كهل أمريكي عاش طفولته في كنف الأرمن الناجين من المجزرة. والراوي الكهل حاضر على خشبة المسرح بين مشهد وآخر، ليذكرنا بأن هذا الذي نراه على الخشبة من الرواية الأرمنية، إنما هو متذكر ومستعاد من طفولته البعيدة. و"الرسالة" التي تصلنا، نحن المشاهدين، مما يتذكره الراوي أن حياة الناجين من المجزرة والمهاجرين إلى أرض جديدة، ومصائرهم، لافكاك لها من قدة الماضي الألبح. كانما

ا لفتلعون المشربون، إذ يهاجرون إلى بلاد جديدة، لايعبشون حياتهم هم، بـل يعيشـون بوصفهـم نـاجين، وأوكلـت إليهـم متابعـة حيـاة القتلــى والمفقودين من أهلهم وذويهم وشعبهم.

فإذ يصل آرام الشاب إلى الديار الجديدة، إنما يصل حاملا آلة التصوير (الأرمنية) البدائية، التي كانت لوالده الذي اختباً طفادً في معطفه الكبير، لحظة ذبحه وأبناءه الآخرين وزوجته، وتعليق رؤوسهم على حبل الغسيل أمام منزلهم في الديار الأرمنية. وإلى جانب آلة التصويب يحمل آرام أيضاً صورة العائلة التي نزع منها رؤوس أفرادها، راغباً في أن يضع مكانها رؤوس العائلة الجديدة التي ينوي أن تنجم عن رواجه، أي يضو رأسه هو، بصفته أباً، وصورة رأس زوجته الأرمنية التي ينتظر في أميركا وصولها من ميتم أرمني في الشرق، بناءً على صورة لها بحوزته أرسلها إلى الميتم الأرمني، وأخيراً صور أبنائه الذين سينجبهم من زواجه أرسلها إلى الميتم الأرمني، وأخيراً صور أبنائه الذين سينجبهم من زواجه بعدد إخوته الذين رأي رؤوسهم، لحظة نجاته، معلقة على حبل الغسيل. والمعطف الذي اختباً فيه آرام طغلاً، هو في عداد متاعه الذي حمله معه الى

أما سيتا، ابنة المبتم، فتصل إلى أميركا لموافاة آرام، حاملة لعبة هي كل ماتبقى لها من حياتها في كنف أهلها الذين لاتتذكر من حياتها معهم سوى مشهد مقتلهم واغتصاب شقيقتها الذي أورثها رعباً من الرجل الذكر ربما كان في أصل عقمها اللاحق. ولايغير من الأمر شيئاً أن سيتا التي وصلت لموافاة آرام لتصير زوجة له ليست سيتا التي أرسل إلى الميتم صورتها، بل يتيمة أخرى تشبه سيتا الصورة، والتي توفيت في الميتم قبل تسعة أشعد.

تروج آرام شبيهة سيتا الصورة كي ينشئ عائلة تكون صورة تطابق عائلته التي يحمل صورتها. غير أن العقم، عقم سيتا التي لا تبارح صورة اغتصاب اختها ناكرتها وجوارحها وجسمها، يقف حاثلاً بون نحقيق رغبته في أن تكون حياته وسيتا استكمالاً "ثارياً"، لكن مسالاً، لحياة أهله القتلى. وهنا يدخل حياة الزوجين الأرمنيين طفل أميركي مشرد، هو الراوى الذي أمسى كهلاً في العرض المسرحي الذي ينتهي في مشهده الأخير بأن يقف الطفل بين الزوجين أمام عدسة آلة التصوير الأرمنية القديمة. لالتقاط صورة جامعة لعائلة جديدة "صناعية" لاتشبه في شيء العائلة الني يرغب آرام في انشائها، صورة طبق الأصل لعائلته الأرمنية القديمة.

والحقُ أنَّ هذه الأمثولة الرمزية ماثلة في حبوات الجاليات الأرمنية المرزعة في جهات الأرض لاسيما في لبنان " الذي وفدت إليه جالية أرمنية كبرى واستقرت فيه وساهمت في بناء مجتمعه الحديث منذ العشرينات. كبرى واستقرت فيه وساهمت في بناء مجتمعه الحديث منذ العشرينات. فدور الأيتام الأرمنية كانت كأيرة في لبنان الثلاثينات والأربعبنات، ويحفل أي كتاب أرمني قديم بصورها وصور أطفالها الذين خرجوا منها إلى الحياة العامة التي باشروها كاشين، على الأرجح، جروح الماضي وآلامه، من غير أن يرفعوها أيقونات بتعبدون لها وتهيمن صورها على حباتهم ومصائرهم الجديدة.

من نهاية نيسان /ابريل عام 2000، بدأت أزمة صامتة بين تركيا وإسرائيل، بعدما أعلن وزير التربية الإسرائيلي يوسي ساريد "أن ما حدث للأرمن في تركيا مجرزة، وينبغي إدراح الصادث في منساهج الثانوية العامة". وعلى الفور طلبت نركيا من إسرائيل نوضيحاً لتصريحات وزير تربيتها. إلا أن وزير العدل الإسرائيلي يوسي بيلين، أعلن في اليوم التالي موقفاً أكثر تصلباً، حين قال: "إن ما حدث مجرزة، ولايكن اطلاق أي شيء آخر عليها. وعلى إسرائيل الاقرار بذلك، كما على تركيا الاعتراف بذلك وتقديم اعتذار رسمي للأرمن". وبداً على نلك، وفي منتصف بذلك وتقديم اعتذار رسمي للأرمن". وبداً على نلك، وفي منتصف أيار/مايو، لم يحضر حفل الاستقبال، الذي أقامته السفارة الإسرائيلية في أندر/مايو، ثم يحضر عفل الاستقبال، الذي أقامته السفارة الإسرائيلية في المسادر التركية أن الخارجية التركية أوعزت إلى المسؤولين الأتراك، قبل ساعتين من بدء الحفل بعم حضوره.

ـ في مطلح اللول/سبتمبر عام 2000، وقف الرئيس الأرمني روبرت قوتشاريان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة متهماً تركبا بارنكاب

<sup>&</sup>quot; بشكل الأرمن في لبنان أقلية مهمة، إد نلغ عدهم في بداية الحرب اللبناية في انهام 1975، غو 270 ألف مسمة، وشكارا 1٪ من سكان لنان أما الروع بيلغ تعددهم 200 ألف نسمة.

المنبحة ضد الأرمن عام 1915. وحين جاء دور أحمد نجدت سيزين الرئيس التركي، لم يكن حاداً في رده واكتفى بالقول: "لندع هذه المسألة للتاريخ وللمؤرخين." وكان خروج قوتشاريان من أعلى منبر دولي محملة في حملة أرمنية جديدة، مسرحها هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى شد الخناق على تركيبا واستصدار قرار من الكونغرس الأمريكي يدين الأتراك بهذا الخصوص.

مرت الحرب الجوالة بين الأرمن والآتراك، في عدة عواصم أوروبية، في الأعوام الأخيرة، منهم من أدان الأتراك ومنهم من هو على وشك القيام بنلك. لكن وصول هذه الحرب إلى الولايات المتحدة له نكهة مختلفة، لأن الولايات المتحدة له نكهة مختلفة، لأن الولايات المتحدة هي الحليف الأقوى لتركيا في العالم، كما أن تركيا تُشكل حجر زاوية في الاستراتيجيا الأمريكية في البلقان والقوقان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط (مع إسرائيل).

- في 21 أيلول أسبتمبر 2000، أقرت لجنة حقوق الإنسان والعمليات الدولية في الكونغرس الأمريكي باكثرية أعضائها مشروع قرار يُشير إلى أن الأرمن في الأناضول تعرضوا لتطهير منظم بين عامي 1915 و1923 على يد تركيا. وهذا يعني في حال إقراره في الكونغرس، توجيه الرؤساء الأمريكيين كما عام في 24 نيسان البريل رسالة تذكار تتضمن استخدام مصطلح المنبحة "بحق الأرمن، وما يعنيه ذلك من ضغط معنوي على تركيا وإساءة إلى سمعتها في العالم، واحتمال الانتقال بعد ذلك إلى خطوة مطالبتها بدفح تعويضات عن تلك المجازر. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس، الجمهوري كريستوفر سميث، قد لعب دوراً كبيراً في تريير مشروع القرار، فهو معثل لولاية نبوجرسي، حيث للأرمن كتلة ناخبة مغررة، وكان قد علق على المشروع بقوله: "نحن لا نستهدف تركيا ولكن نعمل على خرق الصمت في موضوع الذبحة." أما العضو الدبهقراطي في نعمل على خرق الصمت في موضوع الذبحة." أما العضو الدبهقراطي في اللجنة، كينثيا ماكيناي، فقالت: "إن الأعضاء السابقين في اللجنة أغرقونا بالأكاذيب وعملوا على إنكار الذبحة وأفقدونا مصداقيتنا."

ـ وفي هذه الأثناء، أتى رد فعل الأرمن الذين يعيشون في تركيا، ويدا أن عندهم "أجماعاً" على الضرر الذي قد يُلحقه مشروع القرار المتعلق بالمذبحة الأرمنية أمام لجنة حقوق الإنسان في الكونفرس الأمريكي. وهذا هو بطريرك أرمن تركبا، مسروب موطافيان، يقول بهذا الصدد: "إنه من الخطأ استخدام برلمانات شعوب أخرى لمناقشة موضوع هو من مهمة المؤرخين الأتراك والأرمن. ولا أظن أن في ذلك فائدة لأحد، بل سيلحق دلك ضرراً بالعلاقات التركية - الأرمنية. إن كل محاولة تنعكس سلباً على الحوار والسلم والصداقة، هي خطوة مؤذية، ولا أملك، من أجل الشعبين التركي والأرمني سوى الدعاء. وكل محاولة تُعكر الحوار تُحزيني وجماعتي كثيراً." كما يدعو هرانت دينك، رئيس تحرير صحيفة (\$ 60 A) الأرمنبة التي تصدر في اصطانبول. إلى إقامة حوار بين الأرمن والأرتـراك، لأن الملوب، هو إعادة تأهيل النفوس من جديد. ويجب عدم البحث عن حل لدى طرف ثالث. بل إن حواراً مباشراً بين أرمينيا وتركيا هو الأكثر فائدة لجهة نتائجه. ويرى أن على أرمن تركيا مسؤولية كبيرة بهذا المجال.

## نضال الشعب الأرمني في العصر الحاضر

إن الشعب الأرمني، كغيره من شعوب الأرض قاطبة، لابد أن يرد على الطلع والمجازر التي حاقت به، بالنضال من أجل استعادة حقوقه المهدورة وأرضه السلبية.

وكما ذكرناً سابقاً، قام رجال من الكومندوس الأرمني، الذين شكلوا خلايا جنينية باغتيال المسؤولين الأتراك الكبار عن مجازر و119، كطلعت باشا وجمال باشا وأنور باشا والدكتورشاكر (السوول الفني عن عمليات التصغيات الجسدية ضد الأرمن) .. إلغ. ولاحقاً ويعد تبلور الوعي التنظيمي عند الشعب الأرمني والإيهان بضرورته في النضال الوطني، أخذت تتشكل الأحزاب والتنظيمات الأرمنية ذات الايديولجيات المختلفة، من اقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بالإضافة إلى الاتصادات والمنظمات المائمة المائمة المائمة والمؤيدة لهذا التنظيم أو ذاك، أو الني توحد شرائح من جماهير الشعب الأرمني في الشتات. ومن أهم هذه التنظيمات كان الجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا، الذي اختط طريق الكفاح السلح في نضاله ضد السلطات التركية، ومن يؤازرها ضد قضية الشعب الأرمني، ومنظمة الطاشناق وحزب المشناق وحزب الرامغفار. ومن المنظمات والاتحادات والحركات الأرمنيية، التي تشكلت بهدف النضال الوطني أو مؤازرة من يتصدون ويقاتلون السلطات التركية على أرض الواقع، ذذكر:

## 1- النظمات الأرمنية المسلحة:

منظمة تحرير أرمينيا. منظمة 13 اوكتوير. منظمة 9 يونيو. منظمة القصاص العالي.

ومنظمة 15 سويسرا. ەمنظمة اورلى. ومنظمة سيتمين فرنسا. والحركة الشعبية الأرمنية. 2- المنظمات والهيشات والحركات المناصرة للتنظيمات المسلحة، ولا سيما للجيش الأرمني السرى لتحرير أرمينيا: . اتحاد المرأة الأرمنية . الهيئة التأسيسية. . المنظمات الشعبية والسياسية في أمريكا. . أنصار الجيش الأرمني السرى في ألمانيا. . أنصار الجيش السرى الأرمني في ايطاليا. ، أنصار الجيش السري الأرمني في فرنسا. . الحركة الشعبية الأرمنية في قبرص. . الحركة الشعبية الأرمنية في البونان. - الحركة الشعبية المناصرة للجيش الأرمى السري في استراليا. و. الأحزاب السياسية الأرمنية: . حزب الطاشناق. . حزب الهشناق.

حزب الرامغفان

## الجيش الأرمني السري

يقول مؤسس الجيش الأرمني السري وشهيده هاكوب هاكوييان، يقول في مذكراته عن الأسباب المباشرة التي جملته ينضرها بالنضال المسلح ويؤسس الجيش الأرمني السرى:

كنت أحد أفراد عائلة فقيرة جداً، شبهد والدي مجازر عام 1915 الربكبة على أيدي الفاشبة التركية. كانت عائلة والدي تضم 83 فرداً قتلوا جميعاً ونجا هو بالرغم من طعنات الخناجر التي تلقاها من الأتراك الفاشيين، تلك الخناجر التي كانت أرحم ممن استعملوها ضد طفل لا يتجاوز الخامسة من عمره بعد. أن تلك الطعنات الثلاث على ظهر والدي باقية حتى اليوم لترهن بعد 63 عاماً على الوحشية والفاشية التركية المارسة ضد الشعب الأرمني في عام 1915، نساءً وشيوخاً واطفالاً وشباباً دون استثناء.

كان والدي يقول لي باستمرار « لاتنس با ابني أرضك ووطنك ». ثم يستطرد قائلاً « لا أنسى أبداً تلك اللبلة عندما اقتحم الأتراك داربا وإخذوا يذبحون ويقتلون كل من في الدار... أمي وأخقي... واخوتي... رأيتهم بام عيني يقتلون... كانوا يصرخون والدماء تنفر من أجسادهم... دماء.. جنث... انين... صرخات... وموت »، ثم يسكت لحظات فيغمض عينيه وتترقرق الدرع وتنساب على وجنتيه كما ينساب التاريخ في ذاكرته، حاملة بين الدموع وتنساب على وجنتيه كما ينساب التاريخ في ذاكرته، حاملة بين ذراتها مأساة شعب كامل، ثم يقف ويأخذ نفساً عميقاً ويفتح عينيه ويتابع: 'شعرت بشيء يخرق ظهري ومن بعدها لم أعد اذكر شيئاً. لقد فقدت وعين، وحين استيقظت، وجدت نفسي محجوزاً نحت كومة ثقيلة...

حاولت جاهداً أن أتخلص من تلك الأثقال وخرجت من تحتها وعندما وقفت... ماذا أرى؟... جِنْتُأ.. نعم كلها جِنْتْ.. أهلى وأقريبائي، يـالهول المنظر. اعتراني رعب رهيب وأخذت اركض في الشوارع والأزقة. كانت مفروشة كلها بالجثث والدماء والحرائق. ويعد أن ركضت مسافة طويلة، أخذت شيئاً فشيئاً أشعر بآلام في ظهري.. فتأكدت بأنني مصاب، والدم يغطى جسدى، جسد طفل عمره خمس سنوات فقط، فأذدت بالبكاء.. قابلت بعض الناس، كانوا يسألونني من أنا، ومن أين جئت وهل أنا أرمني.. لم أجب عن أسئلتهم. كنت فقط أبكي مذعوراً.. وهكذا أمضيت الليلة عندهم، لم أكن أعرفهم، فقط أذكر بأنني انضممت الى قافلة في البوم التالي، ومشينا برفقة مسلحين أتراك.. مشينا طويبلاً.. وقد مورس مع النسآء أبشع أنواع الاغتصاب والتعذيب في الطريق.. أما الباقونُ والذينُ تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة فقد كانوا مربوطين بالسلاسل من أيديهم وأرجلهم على التوالي. في النهاية، وصلنا إلى قرية لا أعرفها، قالوا في مابعد بأنها قرية الحدود العراقية الإيرانية ووزعونا على العائلات هناك.. فكان نصيبي أن أبقى عند عائلة كردية، حيث عالجوني وأعطوني ماءُ وخبزاً. لقد بقيت عندهم. كنت أعمل وأنام في طاحونة قديَّية، وكنتُ أحصل منهم كل يوم على رغيف واحد من الخبن ثم علمت فيما بعد أن العديد من العائلات الكردية والعربية والفارسية قد تبنت الأطفال الأرمن كذلك النساء

يُعتبر الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا (اسالا)، نفسه الرد العملي على المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني عام 1915، والتي ما زالت ترتكب، ولكن بتجليات مختلفة، حيث يجبر الشعب الأرمني، الذي يعيش في معظمه مشرداً دون أرض، على الانصهار داخل المجتمعات التي يتواجد فنها، وبنا تطمس شخصيته الوطنية وتحطم من هنا ورداً على هنا الواقع وعلى المجازر الدموية، أو «المجازر البيضاء» فيما بعد حسب تعبير أحد مسؤولي المجيش . جاء ميلاد الجيش الأرمني السري (اسالا). مر تأسيس الجيش الأرمني بثلاث مراحل، ففي البدء حمل اسم «مجموعة الاسير كوركن يانبكيان» مناضل ارمني

قام بمفريه بإعدام دبلوماسيين أتراك في الولايات المتصدة عام 1973، وذلك بعد أن أجرى عدة اتصالات، لم تحمل أية فائدة مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات الأرمنية. هذه الاتصالات غير المجدية دفعت «يانيكيان» للقيام بعمليته منفرداً، قاطعاً اتصالاته بجميع الأحزاب الأرمنية، دون أن يعني ذلك قطع صلاته بمجموعة من شباب الأرمن المتحمسين، كان بينهم أحد مؤسسي الجيش.

أما لماذا اختير اسمه ليكون الاسم الأول للجبش، فذلك يعود إلى أهمية الاسم بالنسبة للجماهير الأرمنية التي أيدت العملية. كذلك بسبب السور الذي لعبه « يانيكيان » في « تعرية وفضح الأحيزاب الأرمنية القائمة ». هذا اضافة الى أن مجموعة من اللجان، قامت بين صفوف الشعب الأرمني من أجل الدفاع عنه، وشرح قضيته داخل الوسط الأرمني، وللعالم عموماً.

كل هذه الأسباب، دفعت النواة الأولى للجيش لتتخذ لها اسم «مجموعة الاسير كوركين يانيكيان»، ونلك عام 1975، بعد سلسلة من الاتصالات والتحضيرات، التي ابتدأت مند عام 1973.

لم تحافظ هذه الجموعة على اسمها ذي الطابع الإعلامي طويالاً. حيث تم تحويل الاسم بعد أربعة أشهر من التأسيس، إلى اسم جديد يحمل نقلة نوعية وهو «الجيش الأرمني السري». هذه النقلة تعتبر المرحلة الثانية في مسيرة تأسيس الجيش، والتي لم تستمر طويالاً، فقد جرى تعديل آخر على الاسم بحيث أضيف الى اسم الجيش كلمة تحرير أرمينيا، وذلك في شهر أيلول (سبتمبر)من عام 1975. وهذه الاضافة لم تكن عفوية بالطبع، بل طرحت تحولاً سياسياً وتنظيمياً واضحاً، أعلن عن نفسه عبر الاسم النهائي «الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا» «اسالا».

# إعلان التأسيس:

سلسلة الاتصالات التي تركزت بداية في صفوف الشبيبة الأرمنية تحديداً، كانت المقدمة لتأسيس الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا والذي أعلن عن نفسه بعملية استهدفت مقره مجلس الكنائس العالمي» في بيروت، الذي انكشف ارتباطه الوثيق بالمضابرات المركزية الأمريكية. وذلك في (20 كانون الشاني /بناير 1973)، الذي يعتبر التاريخ الأولي لتأسيس الجيش، عبر شكاله الأولي: « مجموعة الأسير كورين يانيكيان ». ويبرر أحد مؤسسي الجيش الأساسين، الشهيد « هاكوب هاكوبيان » في مذكراته الشخصية، يبرر سبب اختباره هذا الهدف بمايلي: « انخذت قراري فراراً في البدء بأول عملية عسكرية، ووقع اختياري على مجمع الكشائس المعالي، والذي كان مقره بيروت. وكان سبب اختياري هذا، أن المجمع المناكوركان مركزاً لتهجير الشباب الأرمن من الشرق الأوسط، والدول الانتزاكية الى الغرب وأمريكا ضمن مخطط أمريكي سياسي بالتعاون مع رموز الطاشناق بهدف ابعاد الأرمن عن الوطن الأرمني، وانشاء ولاية أرمنية في أمريكا اسوة بالجمهورية الأرمنية السوفياتية الاشتراكية.

بعد أن اخترنا الهدف العسكري، قامت خلية سرية من شبابنا بزرع المتفجرات داخل الركن الذي دمر كليــاً، وأصدرنــا البيــان الأول باســم مجموعة الأسير كوركين يانيكبان.. ».

أما العملية الثانية للجيش فكانت نسف الكتب السياحي التركي في بيروت، وقد اكتشفت العبوة الناسفة، وانفجرت بين يدي خبير المتفجرات اللبناني ...

وكانت العملية الثالثة تدمير مكتب الخطوط الجوية التركية في بيروت. وقد ساعدت هذه العمليات في الإعلان بشكل عملي عن ميلاد هذه المنظمة، وفي شد الانتباه إليها، وإلى قضية الشعب الأرمني عموماً.

ورَغُم الشروع بالعمل العسكري، كانت تقديرات هذه المنظمة، آنذاك غير متفائلة، بسبب تقييمها ودراستها للوضع الأرمني، ويسبب الحقائق القائمة على الأرض في مناطق الهجرة والشتات من تشرد وتنويب وانصهار، هذا إضافة ألى سيطرة حزب «الطاشناق» اليميني الأرمني، وانصهار، هذا إضافة ألى سيطرة حزب «الطاشناق» اليميني الأرمنية، والذي كان يسيء كثيراً ـ حسب تقديرات الجيش ـ إلى القضية الأرمنية، ولى مفهوم تحرير أرمينيا، فقد كان لهذا الحزب اليميني، حسب الجيش السري، «ارتباطات مع أجهزة المخابرات في ساحات تواجده. كما أنه السري، «ارتباطات مع أجهزة المخابرات في ساحات تواجده. كما أنه قام طوال تاريخه محاربة اليسار الأرمني عموماً، والماركسيين والشيوعيين

خصوصاً، بأساليب ارهابية وفاشية، حيث ساعد مثلاً بالقضاء على منظمة "شباب الثائر" الأرمنية، التي قضي عليها في بيروت ـ بالتصفيات الجسدية - بعد سنة أشهر من انطلاقتها ء. لكن طبيعة عمل «مجموعة الاسير ياننكيان» وما لقته من تجاوب، حالت دون التبعض لها، مما سمح للمجموعة فيما بعد، وخاصة بعد رصدها لربود الأفعال وسط الشعب الأرمني عموماً، وشبيبته خصوصاً، وما وجدته من تجاوب وايجابية، سمح لها باستمرارية عملها، ويالتالي تبديل اسمها إلى «الجيش الأرمني السري» كتكريس لطبيعة أهدافها. ثم إضافة التعديل النهائي، بحيث بات اسمها وإضحاً وموضحاً «الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا ـ "اسالا"» بما يعنبه هذا الاسم نظرياً وعملياً وإمتداءً وتوجهات.

#### الامتداد:

ساعدت العمليات الأولى للمنظمة، والتي نفذت تحت اسم و مجموعة الاسير يانيكيان على توضيح الأبعاد السباسية للمنظمة. وقد ساعدت العملية الأولى (نسف مجلس الكنائس العالمي في بيروت) على ذلك، بما عنته من خلفية سباسية أولاً، ثم بما شكلته من أتصال مع شريحة واسعة من الشعب الأرمني، كانت تستعد للهجرة إلى أنحاء متفرقة من العالم، مما حمل وساعد على توسيع رقعة الإعلان السياسي عن هذه المنظمة الجديدة بنوعها بالنسبة للشعب الأرمني، ولقضيته. وساعد في ذلك أيضاً التجاوب بنوعها بالنسبة للشعب الأرمني، ولقضيته. وساعد في ذلك أيضاً التجاوب بيروت السياسية آنذاك، بوجود المقاومة الفلسطينية تحديداً، على تركيز العمل أولاً ضمن جماهير الأرمن في البنان، ثم الاتصال فيما بعد بجماهير الأرمن في الساحة الأميركية، والذين كانوا على صلة بما يحدث، نتيجة لطبيعة العملية الأولى التي عنت أجزاء منهم، كانوا بصدد الهجرة، ونتيجة لتثير (الأسير يانيكيان) الفردي والذي شهدت أميركا محاكمة حافلة له، كان للأرمن دور واسع في التجاوب مع بطلها، ومع مانفذه.

ولم يكن الانتشار في سوريا وفلسطان صعباً، ففي القدس، كمثال، هنالك لجنة تحمل اسم «الدفاع عن الاسرى الأرمن» وهذه اللجنة تربطها علاقات طيبة بالجيش.

ويبقى العمل الأهم في تركيا، حيث وجد الجيش امتداداً مهماً داخل الأوساط الأرمنية في تركيا، ودليله على ذلك طبيعة العمليات الني نفذت في تركيا، والتي . حسيما يصرح أحد مسؤوليه البارزين . لا يمكن أن تتم من الضارج نظراً لطبيعتها العسكرية - كعملية مطار أنقرة، وعملية ببازار اصطانبول، وعمليتي تفجير قاعة ترانزيت مطاري أنقرة وإصطانبول. وامتداد الجيش هذا لم يقتصر على الاطارات الصديقة والمؤيدة، بل كان ذا طابع ننظيمي هام، انعكس على مجمل نشاطه السياسي والعسكري.

الهيكل التنظيمي وشكل العمل:

تشكل «القيادة ألعامة لعامة أرمينية ـ فان » رأس القمة في البناء التنظيمي للجيش، وهي بمثابة المؤشر العام للمنظمة، ولكن لا يشترط باعضاء هذه القيادة أن يكونوا أعضاء في الجسد التنظيمي أو العسكري للجبش، موجود بالضرورة ضمن للجبش، موجود بالضرورة ضمن هيكلية القيادة العامة لعامة أرمينيا، وهو بالتالي يعرف كل مايدور فيها، دون أن تعرف القيادة العامة كل مايدور داخل أوساط الجيش. وهذا الفصل يعود إلى أسباب أمنية من جهة، وإلى ضرورة تمتين العلاقات مع الجماهير الأرمنية ورموزها الأساسبة المختلفة موقعاً وفكراً، لكن المتفقة الخيراً على الهدف القومي الأرمني، وما يعنيه الجبش كأداة ضمن هذا الهدف المركزي.

القيادة العامة لعامة أرمينيا - « فان »، تتشكل من كافة الفئات والطبقات الشعبية الأرمنية ، المناصرة لنضالات الجيش ويمكنها بالتالي أن تفرز أعضاء منها للمكتب السياسي في الجيش ، شرط التفرغ . أما المكتب السياسي للجيش ، شرط التفرغ . أما المكتب السياسي للجيش الأرمني فيفرز بالانتخاب من ساحات اللجان المرزية كافة ، وهو المسؤول الأول عن عمل الجيش في كل الساحات التي تديرها بدورها لجان مركزية اقليمية . ومن هذه اللجان المركزية الاقليمية

تتشكل المركزية الأساسية للجيش. وعلى هذا الأساس بمكن أن نحدد قمة العمل التنظيمي داخل الجيش بالشكل التالي:

\*القيادة ألعامة لعامة أرمينيا (فان) . ( المؤشر)، وهو الذي يطرح الخط العام على كل الأصعدة بين دورة وأخرى، والتي تعقد حسب الظروف والمعلدات.

\*الكتب السياسي للجيش الأرمني السري. وهو الذي يرسم الخط العسكري حسب توجهات قرارات القيادة العامة، وحسب طبيعة الظروف والرحلة.

واللجنة الركزية لقيادة العمل الركزي.

\*اللجان المركزية في الساحات وعملهاً يتخد أحياناً طابعاً لا مركزياً. حسب الحاجة والضرورة . بالنسبة للساحة المعنية.

أما قواعد التنظيم فتشكل من خلايا، تعيش وضعاً سرياً، سواءً في جانبها التنظيمي أو العسكري. فعمل الجيش التنظيمي يعتمد على الفصل بين الجسم التنظيمي، والجسم العسكري، وبالتالي هنالك أعضاء كثر ضمن صفوف الجيش لاعلاقة لهم بالعمل العسكري.

ويولي الجيش في عمله التنظيمي أهمية للدعاية والإعلان والتحريض، ويركز على دور« الداعية » منبهاً في ذلك إلى نقطتين:

تُأْنَياً: التَّفَتِيشَ بِين صفوف التَنظَيمُ وبِينَ صفوف الْجماهير على التنظيمُ وبينَ صفوف الْجماهير على العناصر التي يمكنها أن تَبتلك الامكانيات لتكون عناصر داعية أو عناصر محرضة، وتربيتها وصقلها لتبدع في هذا البدان أو ذاك.

أما مفهوم الجيش حول الداعية فيتلخص في الكلمات التالية: «الداعية هو الذي يبتلك القدرة على شرح سباسات المنظمة الثورية ويرامجها، ويبتلك الأدلة والمعلومات التي يستعين بها لتعرية الأنظمة وسياسانها، مقدماً البديل الثوري عنها، وتكون الوسيلة الأساسية التي يستخدمها هي الكتابة.. » أما المحرض فهو الذي يملك القدرة على اقناع الناس أينما كانوا بخط الجيش الأرمني السرى السياسي.

القواعد الأساسية للعمل التوري. حسب اصطلاحات الجيش - تتركن حول العلاقة مع الجماهين باعتبار أنها مانة النورة الأساسية وحصنها الرئيسي. فالجيش الأرمني السرى لتحرير أرمينيا - حسبما يقول - لا يقدم هدايا للشعب إنما يعمل من أجل اشراك الشعب في كل أعماله. ويحدد الجيش مفهومه للمركزية الديمقراطية، بأن مفهوم الديمقراطية هو ديمقراطيبة العمل المشترك النشيط، ومفهوم الديمقراطيبة ليسس فقبط المناقشات والانتخابات، بل إضافة الى ذلك المهام الموكلة للمضاضلين لتوجيه عمل المنظمة ومؤسساتها ضمن الخط والبرنامج السياسي السليم. أما المركزية فلا تعنى فقط سلطة الأفكار، بل أيضاً تعنى سلطة المارسة وقواعدها. وهذا يستدعى بالطبع «عدم التهاون بأي شيء». وننطلق «اسالا» في مفهومها للمركزية والديمقراطية باعتدارها عملية متكاملة داخل التنظيم. وتدرر ذلك انطلاقاً من تساؤل بقول: « أية ديمقراطية داخل صفوف المساضلين والثوريين الذيبن لدبهم الاستعداد التبام والكنامل للموت »؟. وتجيب: « أن مجرد لقاء واتفاق الثوار والثقة المطلقة بين بعضهم البعض والتي تتولد عبر الممارسة النضالية هي قمة الديمقراطية ». وتضيف على الرهاق أن يعملوا في الوقت نفسه على تنمية تجريتهم من خلال المنظمة الثورية الحقيقية، وعلى اختبار كل عضو بحيث لاتحجم كل منظمة من منظمات الجيش الأرمني السرى عن وسيلة للخلاص من العضو الفاسد عندما يحاول زرع الشكوك حول الأعضاء الثوريين أو بالروح التورية... ». ومن هذا المنطلق لا تبرر مضاهيم الجيش وجود خلاضات أو تكتبلات باخلية، كما لاتستدعى وجود مجلة باخلية للنقباش والصوار الداخلي، بل يجرى التوجيه عبر تصاميم مركزية.

أمَّا صفات النَّناضل الثَّوري حسب مفهوم «اسالا » فتحدد بالنقاط التالية:

أن يتحلى بالولاء المطلق للقضية والجماهير المناضلة وتنظيمها
 الثوري. ومن هنا يجب أن يشارك في عملية الصراع الطبقي الى جانب

الطبقة العاملة والجماهير المناضلة، وأن يزج بكل قواه لصالح انتصار الثورة.

ع.« حب الشعب وذلك عبر النظرة الواقعية، وضرورة السمعة الحسنة ».
 ق. أن نكون اجتماعياً.

4 الالتزام بالقرارات والابتعاد عن « الليبرائية والفوضوية ».

ى التسلح بالرؤية العلمية الكاملة.

ه الالتهاب حقداً على العدو وحلفائه من الامهرياليين والرجعيين، وما يعنيه دلك على مستوى العمل والكفاح ضدهم بكافة الأشكال ».

العمل العسكري:

أعتمد الجيش في بداية نأسبسه على الأراضي اللبنانية، في تدريباته العسكرية.. أما الأمكنة التي لاتسمح بوجود وضع عسكري مستقل، فيجري تجاوز وضعها بالتنسيق مع تنظيمات أو قوى قادرة على القيام بعمل عسك:..

أُمَّا الهدف الرئيسي للجيش فيتدد بتحرير أرمينيا المحتلة من قبل النظام الفاشي التركي . حسب قولهم . . واعتماداً على هذا الهدف تتدد المهام العسكرية ، والتي تهدف في الجانب المنذ منها في الأراضي التركية الى:

. خلق ضجة إعلامية وسط الجماهير التركية.

. خلق مثل هذه الضجة وسط السؤولين الأتراك.

. دعم الخط الداعي الى تفهم القضية الأرمنبة.

وحول طبيعة عملهم العسكري، يرون أنه يتحدد بإطار العنف الثوري المنظم، ولذا ينفون عنهم صفة الأرهاب، وينفون بالتالي هذه الصفة عن المعليات العسكرية التي قاموا بها، والتي لابهكن مناقشتها. حسب قولهم-ضمن مصطلحات الارهاب، «لأن من يريد أن يفعل ذلك عليه أولا دراسة ارهاب كل الأنظمة الامهريالية وعلى رأسها النظام التركي ». ومن هنا يصفون عملياتهم بالاجراءات الثورية بحق هذه الأنظمة، «التي لاتفهم إلا هذه اللغة »، لأن النشاط السياسي بعفرده ويمعزل عن العمل العسكري لم يفعل سوى تجميد القضية أو دفعها إلى الوراء، أما الفعل المطلوب الان

من الشعب الأرمني فيحتاج إلى عنف ثوري منظم، مرتبط بخصوصية وفهم الوضع المعاش للأرمن ».

ويحدد الجيش ساحة نصاله المركزية بتركيا أولاً، ثم في ساحات كل من يؤيدها أو يتعامل معها كنظام. ومن هذا المنطلق جاءت عملياتهم ضد المؤسسات والمواقع الفرنسية. ويؤكد مسؤول هام في الجيش أن «المصالح الفرنسية مساتزال مهددة... » وهم في ذلك لايعيرون للضجيح أو الآراء المنارجية دوراً كبراً. ولذا يصرح نفس المسؤول. عبر حديث خاص ـ:«بأن نوعية العمليات التي يقومون بها ضد مثل هذه المواقع سوف تزداد. فهي اللغة التي يفهمها الامبرياليون أعداء القضية الأرمنية، والتي ستضمن نجاح مسيرتهم ».

واصرارهم على مبدأ العنف النوري المنظم كعمل فردي في جانب منه، يجيء من عدم توفر العديد من المعطيات النانية والموضوعية «لخوض حرب تحرير شعبية، خاصة، وأن الكثافة السكانية في الوطن المحتل – تركيا، تعد ضئيلة وقليلة، ولا تسمح بتجسيد وطرح مفاهيم هذه الحرب الشعدية ».

أما اختيارهم للمواقع التي تستهدفها عملىاتهم، فتنطلق من أهمية المركزبحد ذاته، ومن موقعه، والأشخاص التواجدين فيه، ومدى ارتباطهم بالعدو المباشر\_ تركيا. وضمن هذا الفهم شت مثالاً عملية نسف مكتب الخطوط الجوية التركية في مطار أورلي الفرنسي.

ويهذا الصّدد يحذر الجيش من التعامل مع أية مؤسسة تركية أينما كانت معتبراً نفسه غير مسؤول عن النتائج.

#### العلاقات السياسية:

رغم أن وجود المقاومة الفلسطينية، في مناطق انطلاقة الجيش، ساعد وعزز هذه الانطلاقة، إلا أن العلاقات التبادلة شبه مقطوعة، فقد قرر المكتب السياسي للجيش قطع العلاقة مع المقاومة منذ بداية الثمانينات، وإن كان يعتقد بوجود علاقات لاتزال قائمة مع فتح - المجلس الثوري (أبو نضال). ويتضع هذا من خلال متابعة المجلة المركزية للجيش

(ارمينيا) ومن خلال مجلة (فلسطين الثورة) التي تنطق باسم فتح ــ المجلس الثوري.

ولاينغي الجيش ارتباطه بعلاقات مع كافة الفصائل التي تمثل قضية شعبها، وهم يعتبرون منظمات اليسار الجديد، وو العنف الشوري، في أورويسا، كمنظمسة وبسادر مساينهوف، الألمانيسة الغربيسة و «العمسل المباشر «الفرنسية و«الألوية الحمراء» الايطالية من ضمن هذه الفصائل.

وكان للجيش في لبنان علاقات طيبة برابطة الشغيلة التي يتزعمها النائب في المجلس النبايي اللبناني السيد زاهر الخطيب وقد حققوا عبر اناعة الرابطة (صوت الثورة العربية) «مكاسب تجلت باقناع واعادة ثقة الجماهير الأرمنية بقضيتها الوطنية، وفرز الصراع المركزي مع اليمين الأرمني، والبسار الرسمي».

آما رأيهم بالأحزاب الشيوعية الرسمية فحاد جداً، حيث لا يعتبرون هذه الأحزاب، ضمن واقع البسار في المنطقة. فاليسار الثوري حسب رأيهم هو الذي « يطبق الفهم الماركسي . اللينيني بعنظار يشمل خصوصية الواقح المعاش، وفهم هذه الخصوصية بالظروف الموضوعية والذاتية، بدلاً من انتظار التوجيهات الخارجية ». وفهمهم هذا ينطبق بالتالي على الشيوعيين الأرمن الرسميين (الهنشاق). أو الأرمن المتواجدين في الأحزاب الشيوعية الرسمية في المنطقة. أما بالنسبة للحزب القوي الآخر داخل الوسط الأرمني (الماشناق) اليميني، فيرون أن من واجبهم محاريته سياسياً وإعلامياً، والتشهير به، دون أن يصل الأمر إلى حد استخدام العسكري ضده.

ويرى الجيش أن على الشعوب العربية والأرمنية والتركية والكردية الكردية التحالف من أجل محارية الامريالية، وهزيهتها في المنطقة.

## إعلام الجيش:

أصدر الجيش عدداً من الكراريس والكتيبات الصغيرة، التي تشرح بشكل موجز وضع الشعب الأرمني وتاريخه، إضافة إلى تقدسها لمحات عن نشوء وتطور وخط الجيش. أما إعلامه المركزي فيتركز حول المجلة الناطقة باسمه (أرمينيا) والتي تصدر باللغات الأرميه والعربية والتركية والانكليزية والفرنسية. كما أن الجيش أصدر عدداً من النداءات والملصقات بنفس اللغات، ويلغات أخرى كالفارسية والكربية.

### أرمينيا السوفياتية:

نفي الجيش وجود أية علاقة له بالسلطة السوفياتية، وبالتالي نفوا ويشدة ما يشاع عن دعم وتمويل المخابرات السوفياتية (كي .جي. بي) لهم. واكنهم بالقابل تحدثوا عن صلات وثيقة تريطهم بشعب جمهورية أرمينيا السوفياتية. وهم يعتبرون قيامها سنداً مركزياً للشعب الأرمني المشتت رغماً عنه في أرجاء العالم. وهذا الوجود له أهميته الخاصة على أصعدة واسعة وعديدة. كما يقولون. كما أنها ضرورية ليس فقط من أجل الكفاح التحرري والاستمراري للشعب الأرمني، بل أيضاً من أجل وحدة الأراضي السوفياتية بحد ذاته، هو السوفياتية وتكاملها. إن مجرد وجود أرمينيا السوفياتية بحد ذاته، هو فشل كبير « للمخططات التوسعية للامبريالية والرجعية في كل لحظة ». إن الجيش يؤكد بهذا الصدد ويشدد على أهمية أرمينيا السوفياتية الخاصة والميزة في وقوفها حاجزاً منبعاً ضد الخططات الامبريالية كأساس أولي اللنضال على طريق ايجاد حل لسألة الأراضي الأرمنية المغتصبة. وهذا يعني أن وضع أرمينيا السوفياتية - حسب رأيهم - مرهون بتطور المستقبل السياسي للقضية الأرمنية.

### العلاقة مع الجماهير:

يواجه الجبش صعويات عديدة في العلاقة مع الجماهير الأرمنية على كافة الصعد. لكنهم يقولون أن هذه الصعويات تعلمهم جيداً، وتدفعهم الى تجاوزها من خلال لامركزية الساحات، التي تقرر مباشرة ماتراه مناسباً، خاصة ضمن علاقاتها بالجماهير التي تظهر تأييداً عاماً لنضالات الجبش. وهذا ينطبق أيضاً - كما ذكر من قبل - على جماهير أرمينيا السوفياتية. ويتجلى التأييد الجماهيري للجيش من خلال تأييد الكنيسة أيضاً، والتي ماتزال تلعب دوراً هاماً ومؤثراً داخل أوساط الشعب الأرمني. ويصف أحد مسؤولي الجبش هذا الدون بأنه يكتسب أحياناً «صفة ثورية بالنسبة للقضبه الأرمدية ». وهم في هذا الصدد لاينفون وجود رجال دين داخل القيادة العامة لعامة أرمبنيا (فان) التي توجه عمل الجيش. ومن المحتمل أيضاً وجود رجالات دين حتى داخل المؤسسات القيادية المباشرة للجيش.

وفي عودة الى الوضع الجماهيري بعكن ملاحظة وجبود العديد من الحركات الشعبية الأرمنية المناصرة للجبش في أرجاء عديدة من العالم. وهده الحركات لاترتبط مركزياً بالجيش، وإن كان هناك شة صالات تنظيمية بأشكال مختلفة معها.

# اليرنامج السياسي:

كما أشرنا في مكان سابق تطرح القيادة العامة لعامة أرمينيا (فان) التوجهات الرئيسية للعمل، وتقوم الهيئات القيادية في الجيش فيما بعد بترجمة هذه التوجهات الى خطط عملية. ومن المحتمل أن تلعب الظروف الموضوعية والذاتية دوراً في تغيير أو تطوير شكل هذه الترجمة العملية، بين الموضوعية والذاتية دوراً في تغيير أو تطوير شكل هذه الترجمة العملية، بين النقرة التي تني وتسبق الحتماع للقيادة العامة. وفي آخر اجتماع للقيادة تليت التقارير السياسية والعسكرية والتنظيمية للجيش، كما حددت تليت التقارير السياسية اللعبل العليا (فان). وثم توزيع مهام القيادة السياسية للجبش والمسؤولين في جميح أنصاء العالم. ومن بين الرموز العلنية القيادية في الجيش السري الأرمني، فاهرام هاهرا ميان، ويساعده البك ينيكومشيان ومهران مهرانيان ومراد أرمنيان.

واعتماداً على هذه الاجتماعات، وعلى تقييمات الجيش، يلخص مسؤول في الجيش مستلزمات انتصار القضية الأرمنية بالنقاط التالية:

1 . وجود جيش شعبي.

2- وجود جبهة وطنية تضم ممثلي جميع الطبقات الثورية المعادية
 للاستعمار والامبريالية، والمناهضة لكل أنواع الاضطهاد والقهر والإذلال.

 3 - وجود حزب ثوري - يقود ويوجه الجيش الشعبي، ويقود الجبهة الوطنية.

أما برنامج الجيش السباسي، فيمكن تلخيصه وتكثيفه بالنقاط التالية:

1-الجبش الأرمني السري تنظيم سباسي يعمل على تعبئة الشعب الأرمني للنضال من أجل تحرير الأراضي الأرمنية من قبل الاستعمار التركي المرتبط بالامبريالية والرجعية العالمية عن طريق ممارسة كافة الشكال النضال.

2. يلتزم الجيش ويسترشد بالنظرية الثورية العلمية.

و يعبر الجيش عن طموحات الشعب الأرمني الرافض للاستعباد
 القومي والطبق الذي تمثله الطبقة الحاكمة في تركيا.

4- الابمانُ بالعنف النُّوري كأسلوب أساسي ورئيسي باعتباره الأسلوب الصحيح لواجهة استغلال واضطهاد وقمع الاستعمار التركي للشعب الأرمني، على أن المنظمة لانهمل الأساليب النضالية الأخرى.

 الجبش جزء من الحركة الثورية العالية، ولذا يحرص على توثيق وتوسيع التحالف مع الحركات الثورية، ايماناً بأن وحدة الثورة في العالم هي إحدى مستلزمات انتصار قضايا الشعوب، والطبقات المستغلة والمضطهدة.

٥- إن تحرير الأراضي الأرمنية المحتلة من قبل السلطات التركية
 سوف بتعها عملعة توحيد مع الأحزاء الأرمنية المحيطة بها، وبناء نظام
 ديمقراطي اشتراكي ثوري.

7- ان ساحة نضال الجيش هي أي بقعة من العالم يتواجد فيها
 الشعب الأرمني، وتتواجد فيها مواقع ومصالح وممثلون للعدو التركي.

8. العمل من أجل اقناع الاتحاد السوفباتي والدول الاشتراكية (قبل انهيار الأنظمة السابقة الذكر)، من أجل دعم القضية الأرمنية، ومساندة الشعب في أرمينيا السوفياتية لتكون أرضية ثورية لانطلاقة حرب الشعب طويلة الأمد من أجل دحر الاستعمار التركي.

### الطاشناق

تأسس حزب الطاشناق في أواخر عشرينيات القرن العشرين. وهو يعتبر من الأحزاب اليمينية المحافظة على الساحة الأرمنية، ويُعد هذا الصرب أول تعبير سياسي جماهيري للقضية الأرمنية، إن كان على أراضي الاتحاد السوفييتي أو في تركيا أو في بلدان المهجر، نميزت مواقف هذا الحزب بالعداء لليسار والشيوعية. وحتى السبعينات كان هذا الحزب يرفض النهج المسلح في النضال ويصم عمليات المنظمات الأرمنية المسلحة ضد تركيا ومصالحها أو ضد حلفائها، بأنها عمليات مضرة بقضية الشعب الأرمني، لاسيما نلك منها الموجهة ضد مصالح الدول الغربية، بحجة أنها نضلق فجوة كبيرة بين الشعب الأرمني وقضيته والأصدقاء.

هكنا كانوا في الطاشناق بنعتون العمليات التي كانت منظمات مثل « أورلي » و « و يونيو و « سويسرا 15 » و« 3 أوكتوبر » تقوم بها.

كَانت مواقف حزب الطاشناق الاستراتيجية من حيث تحديد العدو الرئيسي لقضية الشعب الأرمني نتذبذب وتختلف من زمن إلى آخر ومن الرئيسي لقضية الشعب الأرمني نتذبذب وتختلف من زمن إلى آخر ومن ساحة نضال إلى أخرى. فترنيب درجة الأعداء تراوح بين تركيا علامي وحيد ويبن تركيا والاتحاد السوفييقي ويبن تركيا والشرق والغرب فحسب رأي ممثل حزب (الطاشناق) في إيران الذي كان قد صرح به في اثينا ويمناسبة إحياء ذكرى 24 نيسان:

"يجب دفع عجلة تناريخ شعبنا إلى الأسام من دون الاستناد لا على الشرق ولاعلى الغرب، ومن دون أن ننتظر أية مساعدة ملموسة لامن الشرق ولا من الغرب، ومن دون تصديق الابتسامة الملققة لهذا اوذاك

ولوعودهم الخبيثة ولمواقفهم الكاذبة والمقصودة. رغم كل هذا فإن عدوتنا الرئيسية هي الدولة التركية."

فاذا كان الطاشناق اللبنانيون ما زالوا يؤمنون بأن «عدوتنا الوحيدة هي تركيا ، فان الطاشناق في الولايات المتحدة ويشخص كبوسييان قد وسع «قليلاً » ساحة النصال الأرمني، حينما شملت الاتصاد السوفيتي الى جانب تركيا. وأما الطاشناق الايرانيون فيظهر انهم بجهلون مواقف الطاشناق الايرانيون فيظهر انهم بجهلون مواقف الطاشناق اللبنانيين والطاشناق في الولايات المتحدة، فهم بشخص ديركريكوريان وسعوا «اكثر بقلبل» النصال ضد أعداء الشعب الأرمني فأدخلوا الشرق والغرب، وبعد نلك العدوة الرئيسية وهي تركيا. وبعد هذا الشعب رأي الأوساط الطاشناقية في أماكن مختلفة فان الشعب الأرمني للربن له ثلاثة أنواع من الأعداء:

أ. طاشناق لبنان . عدونا الوحيد تركيا.

ب- طاشناق الولايات المتحدة - اعداؤنا هم تركيا والانصاد السوفييتي.

جـ - طاشناق إيران - اعداؤنا هم الشرق والغرب والعدو الرئيسي ركبا.

إن الآراء والمواقف الثلاثة المذكورة أعلاه لايمكن تفسيرها بغير إما أنهم يجهلون آراء بعضهم البعض، أو أنهم يتظاهرون بذلك.

ولكن الدي ينير الاهتمام أكثر، هو أن المواقف الثلاثة إما أنها تجهل أو تتجاهل المواقف الثلاثة إما أنها تجهل أو تتجاهل المواقف والافكار السياسية للأباء الروحيين وللمسؤولين المسابقين الذين كانوا قد صححوا سياسة وممارسات الطاشناق في المهجر الأرمني، أمثال ترانسيان، نافاسارتيان وتاربيتيان وغيرهم، أو أنها ستكون وفية أكثر للبادئ ومواقف أولك الآباء الروحيين.

ولابدلنا هنا من أن نأتي على نكر بعض المواقف السباسبة والمبدئية لأولئك «الآباء الروحيين» حتى يتكون لدينا تصور عن أعداء الشعب الأرمني حسب رأي (الطاشنان)، ففي 24 كانون الثاني/يناير. 1923 كتب رويين ديرميناسيان إلى رويين ثاريتيان يقول: «إن الأذربيجانيين ثابتون على وجهة نظر الاستقلال، وإن الأثراك أملهم، وهم يطلبون دعمنا لهم، فهم يرون بأن الأثراك سيتنازلون وذلك فيما يخص المسألة الأرمنية وينصحوننا باللقاء المباشر مع الأثراك ». وكتبت صحيفة قفقاز الصادرة في براين سنة و193 التي كان يحررها الطاشناقي فيكيف شانت، كتبت في عددها الأول تقول: «الصدام الحاسم اقترب موعده وعلى إثره ستدحر قيصرية السوفييت البريرية. من المحتمل أن يكون سهاد لنا ولبقية القفقازيين أن نعلن استقلالنا كما حدث سنة 1918، وفي الحالتين المذكورتين أعلاه فان الاتحاد السوفييتي هو الذي يعتبر عدو الشعب الأرمني وكل العمل والنضال يجب أن يرجه ضده ».

أما صحيفة واليك «التي كانت تصدر في طهران فكتبت في إحدى مقالانها الافتتاحية المكتوية سنة 666 من الذكرى الذكرى الذكرة ويادرة 1915 مقالانها الخمسينية المجرزة 1915 موقد قدمت وبشكل مثير قائمة أعداء الشعب الأرمني فكتبت تقول:

هنّناك ثلاثة أعداء لحرية أرمينيا ولحرية الشعب الأرمني القومية السياسية والثقافية، وهم: العدو رقم واحد روسيا، العدو رقم اثنين تركيا، العدو رقم ثنين تركيا، العدو رقم ثلاثة الشيوعيون الأرمن. وهنا نستطيع الاقتناع بأنه بعد مرورثلاثة عقود فقعا من عشرينات القرن العشرين فإن منطري وايديولوجيي حزب الطاشناق أدرجوا أخيراً تركيا في صفوف أعداء الشعب الأرمني، ولكننا كما نرى بعد روسيا «أي الاتحاد السوفييتي» أي أنها (تركيا) العدوالثاني.

إن هذه الأمثلة تكفي التأكيد على أنه لعشرات من السنين – وحتى السبعينات من السنين – وحتى السبعينات من هذا القرن – كان حزب الطاشناق ويشكل علني يعتبر الاتحاد السوفييني العدو الرئيسي للشعب الأرمني، وكان يخوض النضال من أجل تحرير أرمينيا السوفييتية من الهيمنة الشيوعية.

ومن الطبيعي. في حالة وجود هذا التوجه السياسي. أنه كان لا يمكن أن تكون هناك أية كلمة حول تنظيم نضال تحرري قومي ضد تركيا، لأن حزب الطاشناق كان لايعطي الأولوية لحل مسألة أراضي الشعب الأرمني. ويمكننا أن نضيف مثالاً يؤكد نفس الرأي وقد كتبه أحد مفكري وقباديي حـزب الطاشـناق (رويـين تاريبتـان واسمـه الحقيقـي ارداشـيس جلبفكيّريـان) حيث كان قد حرر ونشر تباعـا كلاً من صحيفه صرب الطاشـناق الرسمية «هاراتش» سنة 1920، وصحيفة «لجنة انقاذ الوطن أزادهاياستان» سنة 1921 «هايرنيك»، منذ 1922 وحتى وفاته سنة 1968، ليقول في فقرة مختارة من تلك الصحيفة اليومية الأخيرة:

" بحكم الأوضاع الدولية الراهنة فان المسألة الأرمنية، بعد الآن، ليست مسألة أراض بالدرجة الأولى.. المسألة الارمنية اليوم وقبل كل شيء هي مسألة تحررية أرمنية إداخ كانت المسألة الأرمنية ليست مسألة أراض مسألة تحررية أرمنية يست مسألة أراض بالدرجة الأولى، كما يصر، ويعمل جاهداً الأثبات المنظر الطاشخاقي المعروف رويين تاريبتيان، فهنا يسقط اعتبار تركبا عدوة الشعب الأرمني لأنه وينفس هذا المنطق فان الحربة الأرمنية تصبح مكبلة من قبل روسيا (أي الاتحاد السوفييتي)، فإذاً، مادامت السألة هي بالدرجة الأولى مسألة تحرية أرمنية، والاتحاد السوفييتي هو عدو الشعب الأرمني.

ومن خلال الأمثلة التي ورد دكرها بمكن ان نفهم قيمادبي حنرب الطاشناق في حقبة وجود المهجر الأرمني، ونلك فيما يخص مسألة فرز أعداء الشعب الأرمني، والذي بمكن القول عنه بأنه في مراحله المختلفة قد تعرض لتغبيرات شكلية، لكنها بقبت. من حيث الجوهر. هي نفسها.

أعداء الشعب الأرمني حسب المراحل التي وضعها الطاشناتُّ: إدا أجرينا تقسيما حسب التسلسل الزمني يوكننا تصور صفوف أعداء الشعب الأرمني على النحو التالي كما حاول منظرو الطاشناق بلورتها في المهجر الأرمني:

أ. المرحلة . 1921 ـ 1930 العدو هو الانتحاد السوفييتي. " ب المرحلة . 1934 - 1945 العدو هو الانتحاد السوفييتي.

ج. الرحلة . 1946 - 1965 العدو هو الانحاد السوفييتي.

د المرحلة - 1965 - 1975 الأعداء حسب الأهمية: الانصاد السوفييتي ـ تركيا ـ حكومة أرمينيا السوفيتية .

ه. المرحلة - 1975 - 1982 عدوتنا هي تركيا.

و. المرحلة 1983 وما بعد، وفيها ثلاثة اشاط من الأراء:

1. عدوتنا الوحيدة هي تركيا.

عدونا . تركيا والانحاد السوفييتي.
 الشرق والغرب والعدو الرئيسي نركيا.

وطبقا لما ذكر أعلاه، بمكننا أن تلاحظ بأنه عبر مراحل مختلفة فإن ترتيب أعداء الشعب الأرمني قد تعرض للتفيير. وهكذا فمنذ عام 1921 وحتى منتصف الستينات من هذا القرن فإن الاتحاد السوفيبتي بقي عدو الشعب الأرمني ومن دون تغيير حسب رأى الطاشناق.

بعد الذكرى الخمسينية للمجزرة بدأننا نرى \_ إلى جانب الاتصاد السوفييتي \_ تركينا وقد أصبحت في قائمة الأعداء، ولكن بعد الاتصاد السوفييتي.

ويدءاً من عام 1975 تنازل الاتحاد السوفييتي عن وضعه لتركيا حتى سنة 1982 حيث لم يعد يرد ذكره ولو بشكل عابر ـ كعدو للشعب الأرمني ـ لكن في سنة 1983 حيث لم يعد يرد ذكره ولو بشكل عابر ـ كعدو للشعب الأرمني لكن بعد تركيا. وهذه الحقيقة كانت شيئا جديداً في حقبة مسيرة الوجود الأرمني في المهجر. كما نلاحظ أنه ينظر إلى الغرب كمدو للشعب الأرمني لمرة واحدة فقط، وذلك من قبل أوساط الطاشناق في إيران ولكن بصورة عابرة ويحذر، لأن ذكره يأتي مقترناً بالشرق، ويذلك يفقد قوته ومعناه. وكنتيجة لكل هذا يمكن الاستنتاج بأن حزب (الطاشناق) خلال السنوات الأخيرة يعمل جاهداً لإعادة النظر في مواقفه السياسية خلال السنوات الأخيرة لعمل جاهداً لإعادة النظر في مواقفه السياسية حيث بدأ يعطى الأولوية لحقوق الشعب الأرمني على أراضيه.

نقراً في مقرَّرات الاجتماع العام الثاني والعشرين لحزب الطاشنات. وفي القسم المتضمن للنقاط التي تضص أرمينيا السوفيتية، نقراً في قسم التوجه السياسي نحو أرمينيا السوفيتية مايلي:

" «خامساً . "بالسبل المكنة يجب المتابعة من أجل أن يكون الأرمن في أرمينبا وفي سياق نضالهم التحرري، أن يكونوا ضد النضال التحرري أن يكونوا ضد النضال التحرري الشهوعي عامة والسوفييتي خاصة، وعلى الأخص مع شعوب القفقان يجب عليه أن لايتقدم ولايتأخر على هذه الجبهة على أساس أنه ولو في الظروف الحالية فقط، بهذه الاستراتيجية فقط، بهذه الأمين سلامة الشعب الأرمني كوديد بشرى وكذلك تأمين مصالحه القومية العلياء.

إن مايقوله حزب الطاشناق يعني أنه قد تأسست جبهة أخرى للنصال الأرمي لتعبنا الموجود على أرص الوطن: وفي هذا الاتجاه سيعمل حرب الطاشناق على متابعة الموضوع، لكي لاينسى شعبنا في الوطن الأم ابداء مشاركته مع صفوف الشعوب الأخرى الني تخوض نضالاً ضد الشيوعبة وعلى الأخص مع الشعوب القفقازية ونضالاتها التحررية. ويهذه الطريقة يكون الشعب الأرمني في المهجر في ساحات عديدة للنضال الأرمني والعديد من جيوش الأعداء ابتداءً. من تركيا وانتهاء بالاتحاد السوفييتي، ومنه إلى الشرق والغرب وتركيا، أما شعبنا في أرمبنيا السوفييتية في ميكون له ساحة نضال واحدة فقط وهي النضال ضد الشيوعية، وعدو رقمه واحد هو الاتحاد السوفييتية ومنظومة الدول الاشتراكية، وعلى الأخص الأنظمة القائمة في الجمهوريات القفقازية. وهناك أيضاً شيء آخر مخصص لحكومة أرمينيا السوفييتية، التي يجب على شعبنا في الومان الأم أن يخوض نضالاً ضدها وهذه نقطة أخرى في التوجه السياسي نفسه، وذلك حسب رأي الطاشناق.

سادساً ـ وفي الوقت نفسه يجب متابعة قيام السلطات في أرمينيا السوفييتية بتبني القضية الأرمنية. ومناصرة مطالبنا ونضالنا من أجل تحرير الأراضي العائدة الى الأرمن والمغتصبة من قبل تركيا ولكن عندما تقدم حكومة أرمينيا السوفيييتية على الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا في الأراضي وبضمان ضمها إلى أرمبنيا، في ذلك الوقت فإن حزب الطاشناق ويالسبل المتاحة سيقوم بدعمه بالخطوات المناسبة ».

ينتمي الآن حـزب الطاشـناق إلى الإشـتراكية الدوليـة، ولـه مكتـب
سياسي في نيويورك ويتبعه عدد كبير من الجمعيـات الشبابية والثقافيـة
والإنسانية والنوادي الرياضية وأشهرها "الهومنتمن". ويشرف هذا الحزب
على إحدى المارس، ويصدر حريدته البومية "أرناك".

# حزب الهنشاق

حزب الهنشاق (أي الصدى باللغة العربية): وهو حزب إشتراكي ديمقراطي\* ، تأسس في جنيف منذ عقود بهدف تحرير أرمينها من الحكم التركي، ويُعتبر يسارياً في سياسانه، ويُصدر جريدة "ارارات".

# حزب الرامغفار

تأسس حزب الرامغفار في القاهرة، وهو يتمتع بموقع اجتماعي لافت للانتباه، كونه بملك مؤسسات احتماعية وثقافية عدة، ويُشرف على عدد من المدارس، بالإضافة إلى المنظمات الكشفية والأندية الثقافية. ويُصدر يومية "راربونك".

# الملاحق

(1) نص وثيقة أو تقرير سري: الأسباب السياسية لإجاد الأرمن وترميلهم

من معالى وزير الشؤون الداخلية /طلعت بك أفندى/ إلى دولة وفخامة رئيس الوزراء الحاكم /سعيد حليم باشا/. نبص التقرير السرى الخطي 13 أسار/مايو 1915: « لا يخفى على دولتكم ما يفعله جماعة الأرمين على كأفية الأراضي العنمانية والسلطنة العلبا من أعمال ترمى إلى الثورة وقلب نظام الحكم وإيقاع الفتنة والتفرقة بين مواطني الدولة بالتهديد والوعبد وأعسال التفريق بين جماعة الأرمن والاتصال مع الجهات الأجنبية بغبة التوصل إلى الانفصال الكامل عن السلطنة. ولقد عمدوا إلى التصدي لإرادة الحكومة ومهاجمة مراكز الشرطة بين حين وآخر وهي أعمال نبدو فيها نوايا الثورة، وانتقدوا الإصلاحات والأعمال الني قامت بها الحكومة في مضمار أمن وسلامة البلاد واستمروا في ألاعيبهم وخداعاتهم الخارجية، علماً أن الإصلاحات الداخلية ما كان يجب أن تنم بتدخل العناص الأجنبية أو أن تكون قضية بحث بين الدول لأنها تخضع للمراقعة ولترتببات يتطلب تأمينها في بعض الولايات العثمانية. وعندما كان الجيش العثماني مشغولاً بمواجهة قوات العدو عمل قسم من السكان الأرمن على عرقلة تحرك الجيش وأعاقوا وصول الغذاء والذخيرة الحربية إليه. لقد وحدوا جهودهم وآمالهم مع العدو بل وانتحدوا مع خطوط العدو وراحوا بهاجمون الجنود والمنبين داخل حدود البلاد وتسببوا في قتل النفوس وهدم المبائي ونهب الأموال وأرشدوا العدو إلى الأماكن العسكرية الحصينة. ولسلامة تحركاتنا قررنا إبعاد هذه العناصر من مناطق الحرب ومن تلك القرى التي ترجد فيها مثل تلك الحركات أو أصبحت معاقل لهم. ويدا التنفيذ فعلاً بالانفاق بين الحكومه المركزية والإدارات المحلبة لنرحيلهم بواسطة فـوات الشرطة. أعطيت الإيضاحات من قبل /طلعت بك/ أنه تحت ضغط الصرورة تقرر أن يرحّل كل الأرمن من المناطق التالية "تبليس، أرضروم، قونيه، أضنة، مرعش، أنقرة، ديار بكر، معمورة العزيزية، طريزون، سبواس، القيصرية، أرمير". وعلى كل فقد بدأت أعمال الترحيل من قبل وهي مستمر الأن، ولفد قُبل هدا

ولما كان لا بد من ريط هذه الأعمال برياط قانوني فقد لوحظ إخراج هؤلاء المجرين وإسكانهم في أصاكن معينة. وحرصاً على سلامة المرحلين وسلامة أموالهم وراحتهم في الطريق التي سيقطعونها حتى وصولهم إلى أماكنهم المعينة، أموالهم وراحتهم وسوف تقدم معونات اقتصادية ومالية للمحتاجين، وتبني لهم بيوناً من قبل الحكومة ونؤمن للمزارعين البذور وللحرفيين الأنوات وسعوف يعاد لهم ما نركوه قبل رحيلهم من أموال وأملاك أو ما يعادلها .. إلى ويترك لدولتكم الأخد بعين الاعتبار واحضاد القرارات في جلسة مجلس الوزراء.

### ( 2 ) مواقف لجان حقوق الإنسان والمحاكم الدولية من قضية الأرمن

منذ الذكرى الخمسين لمجزرة عام 1915، التي ارتكبها الأتراك بحق الشعب الأرمي، أصبحت لجان حقوق الإنسان والتمبيز العنصري ضد الأقليات التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الأخرى التي تعنني بحفوق الإنسان والأقلبات، أصبحت جميعها مرابع صراعات بين الأرمن وحلفائهم من جهية، وبين السلطات التركية، من جهة أحرى، ففي عام 1967، قررت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان تبني مسألة تحديد الطريقة المثلى لمعاقبة مرتكبي جريمة إبادة الجنس البشري، وفي عام 1971 طلبت الجنة الرئيسية لحقوق الإنسان من اللحنة الفرعية أن تبدأ بوضع الدراسة المطلوبة بشأن المجازر التي أرتكبت بحق الشعوب. وبناءً على ذلك تم تعيين ممثل رواندا في اللجنة الفرعية، الدكتور الشعوب. وبناءً على ذلك تم تعيين ممثل رواندا في اللجنة الفرعية، الدكتور الشعوب وهناء 1973، قدم الدكتور السابق الذكر تقريره، خصص في فقرنه الثلاثين ثلاثة أسلط فقط، نعلقت

بالمجارر المرتكبة بحق الأرمن. جاء فيها، "... وعندما نصل إلى عصرنا الحاضر، 
يُمكن الإنسارة إلى وجود وشائق وفيرة نتعلق بحجاررا الأرمن التي اعتبرت أول 
جريمة إبادة للجنس النشري في القرن العشرين"، وعلى الفور طلب ممثل تركيا 
"م. ألماي" إلغاء الفقرة ثلاثين برمتها. وفي عام 1978، تسنى للأتراك إلغاء الفقرة 
ثلاثين من التقرير السابق الذكر، وذلك بالرغم من الأنلة الوفيرة التي قدمتها 
الرابطة العالمية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الأقلبات.

وفي عام 1979، ناقشت لجنة حقوق الإنسان موضوع الفقرة الثلاثين، على أثر مداخلة ممثل النمسا، الذي قال: "لا أريد أبداً الإعراب عن أي عداء تجاه تركيا، بل أود أن أعرب عن حسن نيق بصدد واقع ناريخي ... لقد كانت مجزرة ضخمة، ولا أفهم، باعتباري مندوياً لحكومتي وكنلك باعتباري حقوقياً، كيف يُشمط واقع تاريخي بمثل هذه الأهمية والضخامة؟" وتحت تأثير كلمات أكترية المندوين الذين أيدوا المندوب النمساوي، تم التصويت على القرار التالي: "إن اللجنة قد اعربت عن الرغبة بإدخال الفقرة التلاثين من التقرير في الصيفة."

وفي عام 1983، عينت اللجنة الغرعية مقرراً خاصاً جديداً وكلفته بإعادة النظر في التقرير السابق بمجمله "لجعله كاملاً". وأصبحت هذه القضية من فضايا الصراع في أنون الحرب الباردة، الذي انتهى في لجنة حقوق الإنسان في عام 1985، دون التصويت على الفقرة الثلاثين، ويقيت السائة عالقه.

وتحدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الدائمة للشعوب أصدرت في نيسان عام 1984 حكماً في جريمه إبادة الأرمن. وبطرفت المنكسة إلى سونسرع الفقرة الثلاثين وقبالت: "إن الامتنباع عين تبني الفقرة الثلاثين لا يسؤدي إلى تهدشة النفوس، وإنما إلى إثارة ردود الفعل العنيفة". ونورد في هذا الملحق مضامين هده المحكمة والنتائج التي توصلت إلهها:

المحكمة الدائمة للشعوب

ا دارة المحكمة الدائمة للشعوب :

. المؤسس: الحقوقي والسيناتور الايطالي (لليو باسو).

. الرئيس: البروفسور (فرانسوا ريكو)، (الجامعة الكاثولوكبة) في (لوفين).

كلية الحقوق (بلجيكا).

```
. السكرتير العام: جياني نونبوني (إيطالبا).
نواب الرئيس.
```

. روث فرست (افريقيا الجنوبية).

. ماكوتو أودا (اليابان).

. آرماندو أوريده (نشبلي).

. جورج والد (الولايات التحدة الامريكية).

مقر أمانة السر:

فياديللا دوكانا فيكيا.

000186 - روما.

اعضاء جلسة المحكمة الدائمة للشعوب لجريمة ابائة الجنس الارمني:

( 16.13 نبسان/ابريل 1984م . باريس )

. مجبد بنكشبك (الجزائر): بروفسور في الحقوق الدولية \_ (جامعة الحزائر ).

. حورج كازاليس (مرنسا): لاهوتي ويروفسور مضري في معهد اللاهوت

البروتستاني في (باريس). مبال تباسته (السيد): سفر ساية ابد (تشا ) ، (المناف

. هيرالد آداستام (السويد): سفير سابق لدى (تشيلي) و (الجزائر).

. كين فراي (أوستراليا): عضو البرلمان. . آندريا جباردينا (إيطاليا): بروفسور في الحقوق الدولية . (جامعة روما).

. سبن ماك برايد (إيرلندا): حقوقي، ربُّبس المكتب الدولي للسلام، حائز

على حائزني نويل ولينين للسلام وعلى المبدالية الامريكبة للعدالة.

. ليو ماتاراسو (فرنسا): محام في محكمة الاستئناف في (باريس). . آدولفو بيريز اسكفبل (الارجنتين): حائز على جائزة نويل للسلام، المنسق

العام لـ "مؤسسة سيرفبسبو بازر حوستيسيا في أمريكا اللاتبنية" (لخدمة السلام والعدالة في أمريكا اللاتبنية).

جيمُس بيتراس (الولايات المتحدة): بروفسور في علم الاجتماع ـ (جامعة الدولة) في (نبويورك).

، فرانسوا ريكو (بلجيكا). بروفسور في كلبة الحقوق ... (الجامعة الكاثوليكية) في (لوفين).

. آجيد روي (الهند): اقتصادي وصحفي.

. جورد والد (الولايات المتحدة): بروفسور فخري في علم الأحياء. (جامعة هارفارد)، حاثز على جائزة نويل للطب سنة (1967م).

المدعي: -

. محموعة حقوق الأقليات (باريس . فرنسا).

. الإحياء النَّقافي (كامبريدج. ماسانشوستس، الولايات المتحدة).

. جلسشافت فور مدورته فولكر (لوتبنكن . جمهورية ألمانيا الفيدرالية).

مضمون الدعوة . الرد على الأسئلة التالية: 1- هل ثنت بأن الشعب الأرمني كان ضحية عملية النفي والمذابح... في

الامبراطورية العثمانية؟

2- هل هذه الحقائق تؤلف "جريمة إبادة الأجناس" بدلالة (الاتفاقية الدولية لمن ين المنتبعة هل تخضع الدولية لمنع من المنتبعة على تخضع لاتفاقية سنة (1948م) عن عدم سقوط جرائم الصرب والجرائم المرتكبة ضد البشرية بالتقادم؟

ماهي نتائج هذين السؤالين لدى المجتمع الدولي والأطراف المنية؟.

ولقد قرر رئيس (المحكمة) قنول هذا الطلب وفق (المادة 11) من أنظمتها. وأبلغت (المحكمة) الحكومة التركية بقرارها تنفيذا لأحكام (المادة 14 والمادة 15)، كما دعيت الحكومة المذكورة لإرسال ممثلين أو وثنائق مكتوبة تبين وجهة نظرها.

ولما لم تستجب الحكومة التركية لهذه الدعوة، قررت (المحكمة) أن تضم إلى ملف المرافعة أمام (المحكمة) الوثيقتين المشار إليهما أدناه واللتين تتضمنان حجح الطرف التركى في إنكاره لارتكاب جريمة إبادة الجنس الأرمن.

وجهة نظرا لمدعى عليه (الحكومة التركية).

لقد تفحصت (المحكمة) وجهات النظر التركية التي كانت قد وردت في الوثائق التي عرضت عليها. إن رفض الحكومة التركية الاعتراف بجريمة إبادة الجنس الأرمني يستند الى الحجج التالية:

تقدير أصغري لعدد الضحايا، مسؤولية الثوريين الأرمن، نقل المسؤولية إلى الخصم، عدم وجود نية القتل العمد أو سبق الإصرار والتصميم. ان عدد الأرمن القاطنين في الامبراطورية العثمانية كان يقدر في سنة (1914م) بحو (200000) أرمني وفق احصاءات (النطريركبة الأرمنية) ونحو (180000) وفق تقديرات (آرنولد تويني)، ونحو (200000) وفق الاحصاءات التركبة. ويبالرغم من الاختلافات في عدد الضحايا قبل الأرمن وأغلب الخبراء الغريين يتفقون على النسبة ذاتها: ألا وهي بان (3/2) من السكان الأرمن قد أبيحوا. إلا أن الأتراك يدعون بأنه لم يفقد سوى نسبة (20-25٪) من السكان الأرمن أثنناء عمليات "النقل"، وذلك نسنب سوء الظروف الحربية بعامة. ثم تشير الحكومة التركبة الى أن خساراتها كانت كنيرة أيضاً. ولا بد أن هذا الرأي يتجاهل الصقيقة. فقد اختفى الأرمن على نحو كلي نقريباً من (الاناضول). وعدد السكان في تركبا يبلغ حاليا نحو (4500000) نسمة بينما لا يتجاوز عدد الارمن (100000).

. ويغبة التخلص من المسؤولية، فان الدولة التركية تحتج بأن الأرمن كانوا قد اقترفوا أعمال العصبان والخيانة اثناء الحرب. ولكن (المحكمة) تلاحظ بأن العمليات المسلحة الوحدة التي كانت قد وقعت في الاميراملورية العتمانية هي ثورة (صاصون) والمقاومة في (فان) في نيسان/ايريل سنة (1915م).

والحجة الأخرى القدمة من فبل الدولة التركية هي اتهام الأرمن بارتكاب جريمه ابادة الجنس التركي، والصحيح بأن ماجرى في سنة (1917م) (أي بعد أكثر من سنة من إتمام عمليات النفي وإبادة الأرمن) أن أحرق الجنود الأرمن عدداً من القرى التركية. ولا تعتبر (المحمة) هذه الأفعال، وإن كنب سدوجب اللوم، في إطار جريمة إبادة الأجناس. فضاد عن نلك، فإس (المحكمة) تلاحظ أيضاً بأن هذه الأفعال كانت قد وقعت في فترة لاحقة ولانمت

يصلة إلى زمن اقتراف مذابح الأرمن الجماعية. . وأخيراً، ترفض الحكومة التركبة تهمة القتل العمد أو سبق الإصرار

والتصميم.

مرافعات وتقارير من الإدعاء:

. ريتشارد ج. هوفانيسيان: بروفمسور في (جامعة كاليفورنيسا ــ لــوس أنجلوس، الولابات المتصدة)، عن المسألة الارمنينة في الفترة المقدة ما بين السنوات (1878م ـ 1923م) - جيرارج، ليباريديان - صؤرخ ومدير ( معهد زوريان للبحث والتوثيــ في التوثيــ التحدة )، عن نيـة الأرمني المعاصر) ( كامبريدج ـ ماسانشوســتس، الولايــات المتحدة )، عن نيــة ارتكات جريمة إبادة الأجناس ومقيدة حركة (تركيا الفتاة ).

. كريستوفروكر: مؤرخ وكاتب، عن المصادر البريطانية التي تتصدت عن جريمة إبادة الجنس الأرمني.

. نبسـا هوفمـان بروفسـورة في (الجامعـة الحـرة \_ براـين الغرييـة )، عــن شهادات الشهود العيان الألمان لجربية إبادة الجنس الأرمني.

. إيف تيربون مؤرخ وكاتب، عن جريسة إبادةً الجنس الأرمني في الامراطورية العثمانية في السنتين (1915 -1916م).

. ديكران كيومجبان: بروفسور في (جامعة النولة . كاليفورنيا، فريزنو)، عن تدمير النصب التذكارية المعمارية الأرمنية التاريخية.

. جبو فيرهوفن: بروفسور في (الجامعة الكاثوليكبة) في (لوفين)، عن الشعب الأرمغ, والقانون النولي.

مرافعات شهود عيان، نفذوا من المجازر:

. السيد بابكين إنحيرابيان (فرنسا).

. السبد هايكوهي بوياجبان (الولايات المتحدة).

.السيد آرام كوريغيان (فرنسا).

. السبد بول نهابيديان (الولايات المتحدة).

ويعد قراءة:

. تقرير البروفسور (ليو كوير) من (جامعة كاليفورنيا . لوس أنجلوس)، عن مفهوم جريمة إبادة الاجناس وإمكان تطبيقه على المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن.

. تقرير البرومسور (ثيو فان بوفير) المدير السابق لـ (قسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة) عن حذف الإشارة إلى مذابح الأرمن عند دراسة قضية حريمة إبادة الأجناس من قبل (لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة).

ويعد الاطلاع على:

. الوثــائق العديدة التي قدمها المقــرون دعمــاً لتقــاريرهم وفيهـــا الوثـــائق المأخوذة من المصادر البريطانية ويخاصة من المصادر الألمانية. . المجموعات الهامة والكثيرة من مواد التوثيق من المصادر الامريكية.

. الوتائق الخاصة بمحاكمة الانحانيين سنة (1919م) ومحاكمة (صوغمون نهلربان) في (شارلوننورغ براين) سنة (1921م).

. شبه أندة البروفسور التركي (أطاق) من (جامعة أنقرة) أمام (محكمة الجنايات) في (باريس) في كانون الثاني /يناير سنة (1984م)، والذي يكرر وحهات نظر الحكومة التركية.

#### الحكم الصادر:

. إن المواطنين الأرمن كنانوا ومنا يزالنون يشكلون شنعباً (أو أمنة)، ممنا يتوجب في السنابق ويتوجب الآن احترام حقوقهم الفردينة والجماعينة وفسق القانون النولي.

إن إبادة الشعب الأرمني عن طريق عمليات النغي والمنابح بشكل جريمة إبادة الأجناس التي لا تخضع للتقادم وفق مفهون (الاتفاقية) ( 9 كانون الاول التيمية المنافقة عنها الأول الميسمير 1488م) الخاصة بمنع ومعافية جريمة إبادة الأجناس. ولما كانت هذه (الاتفاقية) تدين هذه الجريمة فإنها تتمتم بصفة معلنة للقانون وليس منشئة له، لأنها تكرس القواعد التي كانت نافدة أثناء تاريخ وقوع الأعمال المائة

. إن حكومة (تركبا الفتاة)مسؤولة عن هذه الجريمة اعتماداً على الأعمال التي كانت قد ارتكبت في الفترة المتدة ما بين السنوات (1915م -1917م).

إن جريمة إبادة الأرمن هي أيضا "جريمة دولية"، ويجب على الدولة التركية أن تتحمل مسؤوليتها، دون أن نلجأ إلى تبرير عدم الاستمرارية في وجود الدولة التركية للإفلات منها.

. إن هذه المسؤولية ترتب على نصو رئيس، الالتزام بالاعتراف الرسمي بحقيقة هذه الجريمة وبالأضرار التي أصابت الشعب الأرمني من جرائها.

إن (منظمة الأمم المتحدة) وكل عضو من أعضائها يتمتع بحق المطالبة. بهذا الاعتراف ويمساعدة الشعب الأرمني لينال مبتغاه.

### ( 3 ) النزاع التركي الأرمني حول ناغوربوكاراباخ

كان للصراع حول ناغور نوكارا باخ نقائج كارثيدة. فقد كانت حصيلة الإصابات التي تعرض لها سكان ناغورنو كارا باخ البالغ عددهم 180000 نسمة من الأرمن والأذريين ـ الأتراك، كثيرة جداً: فقد لقي أكثر من 2000 مدني حقفهم، وأصب عدد أكبر بكثير بجروح خطيرة، وتشرب عشرات الآلاف. كما انتشرت أعمال العنف والفظائم: المنابح والتعنيب والاغتصاب والتمثيل بالأموات. وقد جرفت الحرب جميح سكان ناغورنو كاراباخ من الأدريين ـ الأمراك البالغ عددهم 4000 خارج منطقة الحرب إلى أذرييجان الأمنة نسبياً. ونزح مايقدر بهو 4000 أمني عن ناغورنو كاراباخ، وجد معظمهم ملاناً في أرمينيا. واستقر حوالي 2000 منهم وراء الخطوط الأرمنية داخل ناغورنو كاراباخ. وقد انحصر هؤلاء النازحون بالإضافة إلى ماتبقى من الأرمن في المنطقة الحربية تتبجة حصار أذرييجان للمنطقة، أو الذين فضلواعدم مغادرة أرضهم الأم. وقد نجاهل العالم الغربي إلى حد بعيد مناشداتهم البائسة للحصول على المعونات الإنسانية والحداية. مالم تقدم المساعدة بسرعة لهؤلاء السكان، فلا يتوقع أن يبقوا على قيد والحداث

إن الحرب في ناغورنو كاراباخ لاتعدو سوى فصل في صراع ملحمي بين تقاليد ومؤسسات الشعبين التركى والأرمني.

إن المنطقة المتنازع عليها في أنرييجان هي عبارة عن قطعة أرض جبلية خصبة على الحافة الشرقية للنجد الأرمني، وتطلل من الشرق على السهل الأنرييجاني الواسع، وإلى الغرب تقع جمهورية أرمبنييا، وهي لاتبعد في أقرب نقطة عن /5/ أمبال أما جمهورية إيران الإسلامية فلا تبعد أكثر من /15/ مبلاً إلى الجنوب.

تشير المصادر اليونانية والرومانية القديمة إلى أن ناغورنو كاراباخ كانت تشكل جزءاً من كبانات سباسية أرمنية أكبر منذ القرن الثاني قبل الميلاد على الأقلى، وحتى تقسيم مملكة أرمبنيا من قبل الرومان والفرس والساسانيين في بداية القرن الخامس الميلادي. ولم يعد لناغورنو كاراباخ وحدة سياسية بعد ذلك مع الأراضي الأرمنية الواقعة إلى الغرب. ووقعت ناغورنو كاراباخ تحت حكم الأبان القوقازيين، والمسلاجقة والأتراك العثمانيين، والمغول والفرس قبل احتلال الامبراطورية الروسي لها بدون انقطاع حتى انهبار روسيا القيصرية في عام 1917ع.

وقد أحبطت محاولة نركيا العثمانية احتىلال ناغورنو كاراباخ وي عام 1918 متيجة هربيتها في الحرب العائمة الأولى، وأعقبت إخفاق نركيا على الفور محاولة احتلالها من قبل جمهورية أنربيجان الستقلة حديثاً، التي توققت بسبب احتلال الجبش الأحمر لكل من أنربيجان وناغورنو كاراباخ وأرمينيا في عام 1920م. وطالبت كل من جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفييتية وجمهورية أنربيجان الاشتراكية السوفييتية وجمهورية تربيجان الاشتراكية السوفييتية بضم ناغورنو كاراباح إلى أرمينيا. إلا أنهم تراحعوا عن قرارهم في 5 شور 1921 من الواضح بأوا مر من ستالين \_ومنحوا ناغورنو كاراباخ إلى أنربيجان.

وقد اعتبرت معظم ناغورنو كاراباخ منطقة مستقلة ذائياً من أذرييجان في عام 1923م، وعاصمتها ستيباناكيرت. إلا أن السلطات البلشفية فصلت الطرف الشمالي من المنطقة الأرمنية، التي تعرف سقاطعة شاهومبان، عن المنطقة الجديدة ذات الاستقلال الذاتي، ويذا انضمت مقاطعة شاهومبان شاماً إلى جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية من الناحبة الإدارية.

إن الحدود التي وضعها العلاشفة جعلت ناغورنو كاراباخ منفصلة عن حمهورية أرمينبا الاشتراكبة السوفيبتية. ومع انهيار الاتحاد السوفيبتي في عام 1991م، أصبحت أرمينبا وأذرييجان جمهوريتين مستقلتين. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1992م، أدلى معظم سكان ناغورنو كاراباخ ومقاطعة شاهوميان بأصواتهم لإقامة جمهورية مستقلة. والرئيس الحالي لناغورنو كاراباخ هوكيفورك بيدروسيان.

وفي عام 1988، وقبل أن يشتد الصراع في كاراباخ، كان يعيش زهاء 500000 أرمـني في جمهوريـة أذريبجـان السـوفييتـدة. وكـان 140000 من هــؤلاء الأرمــن يعبشون في منطقة ناغورنو كاراباخ المنمعة بالاسـنقلال الذائي، حيـث كـانوا شكلون 7/5من السكان.

وتعود تاريخية النزاع حول ناغورنو كاراباخ إلى نهاية الحرب العالية الحرب العالية الأولى التي استغلت فيها تركيا توقيع روسيا على معاهدة بريست ليتوفيسك وشبه استسلامها لشروط الألمان، استغلت ذلك بتجهيز جربة عسكرية وجهتها بانجماه القفقان قاصدة الناطق الأرمنية خاصة، وقد ساند الجيش العثماني الزاحف وحدات عسكرية من الأنرين. وتشكل " الجيش الإسلامي" - وهو وحدة

خاصة مختلطة من القوات العثمانية النطامية والمتطوعين الأنريين بقيادة أخي أنور باشاء أخي مدينة كانجا ( إليزا فيتبول، كيروفا باد) شمالي ناغورنو كاراباخ. وكانت الخطـة العسـكرية للجيـش العثمـاني والأذريــين الأتــراك تقضــي بالانقضاض على باكر التي كانت آنئذ بيد السوفييت بقيامة البلاشفة. وحيثما ذهب الجيش التركى كان يعقبه تدمير المجتمع الأرمني.

في جميع المدن التي دخلتها العرق العسكرية كأنت مذابح السكان الأرمن وسرقة الشعوب غير التركبة جارية. فقد كسروا الأبواب والنوافذ، وبدخلوا الأحياء الماهولة، وسجنوا الرجال والنساء والأطفال وقتلوهم في الشارع. وكانت تسمع أصوات صرخات الناس من جميع البيوت.. وفي بعض الأماكن كان شة جبال من الأجساد الميتة، وكان في العديد منها جروح رهيبة من رصاصات "النام دام". وكانت أكثر الصور إثارة للفزع عند مدخل زقاق الخزينة في شارع سوروخان سكوي.كان الشارع بأكمله مكسواً بأجساد القتلى من الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم التسع أو عشر سنوات. وكان مايقرب من شانين جتة تحمل الجروح نتيجة الإصابة بالسيوف أو الحراب، ومنهم من قطعت رقبته، وكان من الواضح أن هؤلاء الهائسين كانوا قد ذبحوا كالحملان". (ووكر 1980، ص 261).

نقول التقديرات المتصفطة إن عدد القتلى الأرمن بلغ 9000. ويصل الهجوم الطوراني إلى دروته مع احتلال باكو في ايلول/سبتمبر عام 1918م، ونجع الأتراك في تعزيز معربين تركبا وأذريبجان عن طريق أرمبنيا. وفي غضون ذلك أرغمت الجمهورية الأرمنية المنهزمة التي أصابتها المجاعة على توقيع معاهدة (باطوم) الخزية. فقد خفضت العاهدة مساحة أرمبنيا إلى أقل من 12000 ميل مريح، اكثرها من الأراضي المجدبة والخالية من الصناعة. وانحشر 600000 أرمني، كان نصفهم من اللاجئين، و100000 أدري في منطقة غير منتجة وغير محمية حول يريفان وإيتشميادرين. وحرمت العاهدة أرمينيا من الخطوط الحديدية إلى العالم الخارجي ومنعقها من الاحتفاظ بجيش. وأصبحت الجمهورية الأرمنية المعطعة ناحة لذكك.

### المعركة من أجل ناغورنو كاراباخ:

لم تنَّه معاَّهدة (باطوم) المُشينة صراع أرمينيا من أجل البقاء. ولم تقم بنلك حكومة يريفان، بل قام بنلك قائد العدائيين الأرمن الجنرال انترانيك. وعلى عكس أوامر حكومته، انخذ انترانيك مواقع للدفاع عن ناغورنو كاراباخ، الني أصبحت آحر معقل لمقاومه الأرمن صد ألهجوم الطورابي، وقد كان الجسش الذي قاده العثمانيون قد تجاوز ناغورنو كاراباخ وهو في طريقه إلى باكن ثم أخذت تطالب بها كل من الجمهوريتين الأرمنية والأدرية. إلا أن المنطقة أصبحت مستقلة بحكم الواقع. وكانت سياسة حكومة ناغورنو كاراباخ المنتخبة تتمثل في التعاون مع الجنرال انترنيك للدفاع عن المنطقة من الهجوم الطوراني.

وقي أيلول/سبتمبر عام 1918م. تركزت أنظار أنور باشا على ناغورتو كاراباح. وقتلت القوات التركية وطاردت الأرمن في المنطقة الواقعة بين كاراباخ وجمهورية أرمينيا، ويذا تحولت إلى منطقة مغلقة. وفي 22 أيلول/سبتمبر، شن 5000 جندي من القوات التركية هجوما باتحاه شوشي، عاصمة ناغورنو كاراباخ. وبعد أحد عشر يوماً، احتلت هذه القوات الدينة بمساعدة بعض السكان الأذريين. ومن شوشي توجهت القوات التركية لإخضاع باقي المنطقة. وأبيدت قرى عن بكرة أببها وقنل المذبون. إلا أن هجوم القوات الطورانية في ناغورنو كاراباخ أوقفته المقاومة العنبفة للسكان المحليين وأنهاه استسلام تركبا للحلفاء في أواخر نشرين الأول الوكوير عام 1918ع.

لقد زودت هزيمة تركيا في الصرب العالمية الأولى أرمن ناغورنو كاراباخ ببصيص من الأمل في البقاء. وحلت القوات البريطانية بقبادة اللواء ي . م. طومسون محل الجيش العثماني في ماوراء القوقاز حسب ملجاء في الهدنة.

وفي العصر الحديث ويعد محيء غورياتشوف إلى السلطّة في الاتصاد السوفييق ويبروز بوادر انهيار الأحين وخلال عام 1987، أرسل القادة الأرمن السوفييق ويبروز بوادر انهيار الأحين وخلال عام 1987، أرسل القادة الأرمن احتجاجاً تلو الاحتجاج إلى موسكو وفي تشرين الأول الوكتوبر من العام ذاته، وفع العديد من أرمن كاراباخ دعاوى قضائية ضد السلطات الأذرية في باكو "لارتكابها إبادة جماعية ضد السكان الأرمن بين عام 1921م وعام 1987م" (ووكر، عام 1991م، ص 121).

ويعد أن أحس بدنو فرصة تاريخية للهروب من قبضة أنرييجان، انخذ مجلس السوفييت الأعلى لمنطقة ناغورنو كاراباخ الستقلة ذاتيا، الذي عادة مايكون سلساً، قاراراً في 20 شاما /فيراير عام 1988م يدعو فيه أرمينيا وأذريجان للسعي إلى التوصل إلى "قرار إبجابي يتعلق بنقل المنطقة من جمهورية أذريبجان الاشتراكية المنوفيتية إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفييتيةو" (ووكر عام 1911، ص 122). وكان لهذا القرار تأثير صاعق سواء في داخل كاراباخ أم في خارجها.

وشعر أرمن كاراباخ بالنشوة، بينما انتاب الأذريين الغضب. وهكذا بدأت حملة عنف جديدة بين الأدريين الأتراك من جهة والأرمن الناغورنو كاراباخيين وأولئك الذين يقطنون في أذرييجان من جهة أخرى، ذهب ضحيتها آلاف من أرواح البشر ودمرت ونهبت معتلكات كثيرة وجرت عمليات تصفية وترحيل للأرمن في كل من مدن سومغابيت وباكو وكبروفا باد، التابعة لأذربيجان.

ون مايهمنا هنا هو دور تركيا في هنا النزاع. فقد اظهرت تركيا كحليف رئيس لأذريجان في صراعها ضد أرمن ناغورذو كاراباخ، فقد أمدتها بكبار المششارين العسكريين "المتقاعدين" وضريت حصاراً اقتصادياً على أرمينييا.

وقد كانت أجهزة المخابرات التركية تنشط في هذه النطقة. فتركيا مستغلة نزاعها الحدودي مع أرمينيا بدأت تقدم مساعدة عسكرية سرية إلى أذرييجان. ويوشر في نركيا العمل في صفوف ضباط الجبش التركي المتقاعدين وأيضاً بين الشباب المدريين على أعمال الكوماندوس، ونلك من أجل نجنيدهم وإرسالهم للخدمة لاحقا في جيش أذرييجان وكان يجب أن يبلغ عدد الفريق الأول من هؤلاء "المتطوعين" 150. كما أخذت قبادة القوات التركية بتوجيه من هيئة الأركان القيام بتدريب مجموعة من الأذريين، في قواعد تقع على الأراضي التركية. كانت هذه القاعدة مجهزة لاستعاب 80.00 متدرياً لمدة 1,5 شهر، وذلك حسب اختصاصاتهم وإعدادهم العسكري المبيق.

### (4) المعاهدات الدواية التي تخص العلاقات التركية . الأرمنية معاهدة باطوم TREATY OF BATOOM

وقد وقعتها كل من « حكومة الامبراطورية العنمانية »، وحكومة الجمهورية العنمانية »، وحكومة الجمهورية الارمنية « بتاريخ 4 حزيران 1918. وكما مر معنا فان المعاهدات الدولية نقوم حكماً بين دول ذات سيادة وجرى الاعتراف بها دولياً. وهكذا فان ظهور توقيع مندويي الجمهورية الأرمنية، الى جانب تواقيع ممتلي الحكومة العنمانية، هو اعتراف علني صريح وواضح من قبل هذه الحكومة الأخيرة بالدولية الأرمنية المحمورية مستقلة.

#### معاهدة سيفر TREATY OF SYFER

تم التوقيع على هذه المعاهدة في 10 آب الفسطس 1920. وقد مثل إنكلترا رئيس وزرائها لويد جورج، والولايات المتحدة ممثلة برئيسها ولسون، أما فرنسا فكانت ممثلة برئيس جمهوريتها كلبمنصو، وفوضت تركيا رئيس وزرائها الداماه "فريد باشا.

أعطت هذه المعاهدة كيليكيا والجنوب كله لفرنسا، أسا ايطاليا فقد أخذت جميع المناطق الواقعة جنوب غرب الأناضول، ببنما حظيت اليونان بمدينة ازمير وغرب الأناضول كله بالإضافة إلى تراقيا الشرقية (بما في ذلك ادرنة وغاليبولي) حتى مارتيزا وجزر الدوديكانيز\*\* ، أما العاصمة اصطانبول وشواطئ بحر مرمرة فقد أعلنت مناطق مجردة من السلاح، كما أخضع الدردنيل ومضيق البوسعور لرقابة لجنة دولية. ويالنسية لأرمينيا فقد أعلنت المعاهدة استقلالها الناجز وقضت بانتزاع الجزء الشرقي كله من نركيا بما في ذلك مناطق قارص وأردهان وأرضوع وإعلانها "جمهورية أرمنية مستقلة".

ومن الناحية التفصيلية ـ بالنسبة لأرمينيا ـ جاءت المعاهدة على الشكل الآني:

تعنى كلمة الداماد بالوكية : صهر السلطان.

<sup>&</sup>quot; وتعين هذه الكلمة بالبونانية : الجنور الاثنتا عسرة.

إن انكلترا وفرنسا وايطاليا واليوبان، بصفتها الدول الحليفة الرئيسية، وأرمينيا ويلجيكا واليونان والحجاز ويولونيا والبرتضال ورومانسا وصريبا وتشيكوسلوفاكيا، التي تُشكل مع الدول الكبرى المذكورة آنشاً، دول الحلف من جهة، ونركيا من جهة أخرى..."

إن هذه المقدمة التي استهل بها موقعو معاهدة سيفر البنود التي الـتزموا بها (والني سندرجها بعد التعقيب التالي) تعني عملياً:

1 ـ أن 33 دولة الموقعة على مؤتمر السلام ـ معاهدة سيفر خصوصاً ـ قد اعترفت بأن أر مبنيا:

 1 - دولة مستقلة، إذ أنها انضمت إلى الوقعين على هذه العاهدة بهذه الصفة التي تحملها الدول الأخرى كاليونان وانكلترا وغيرهما.

2. دولة حليفة، شأنها بذلك شأن هذه الدول نفسها.

3. ذات حق شأن باقي دول المعاهدة في المشاركة في المؤسر والإعراب عن رأيها في المداولات والقرارات، ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا الآن أمام مواد هذه المعاهدة التي جاءت فيما يخص أرمينيا على الشكل القالي:

المادة 88 ـ إن تركيا انسجاماً مع القرار الذي اتخذه الحلفاء (الاعتراف بأرمينيا دولة مستقلة) تعترف بأرمينيا دولة مستقلة.

المادة 89. إن تركيا وأرمينها كما هو الأمر بالنسبة للدول الكبرى التعاقدة توافق على تغطيط الحدود بين تركيا وأرمينيا وإحالتها إلى تحكيم رئيس جمهورية الولايات التحدة الأميركية بالإضافة إلى قدول كل ما ينص به من إجراءات تتعلق بإيجاد منفذ لأرمينيا على البحر ويتجريد المنطقة التركية المتاخمة للحدود الأرمنية من السلاح.

المادة 90. إذا تطلبت عملية تتُحفيط الحدود وفقاً للمادة 89 ضم كل أو أي جزء من المناطق المنية إلى أرمينيا فإن تركيا تتعهد وحتى تناريخ صدور الحكم بالتنازل عن كل حق في الأراضي المسلوخة عنها. وعلى هذا الأساس فإن الشروط الواردة في هذه المعاهدة والملبقة على الولايات المنتزعة من تركيا،سوف تكون أيضاً قابلة للتطبيق على القاطعات المشار إليها آنفاً. وأيضاً فإن حصة وطبيعة

الالتزامات المالية التي ستتلقاها أرمينيا\*\*\*، وكذلك الحقوق التي ستؤول إليها بسبب اننقال ملكية هذه المقاطعات إلبها، سوف يتم تحديدها وتفصيلها طبقاً لنصوص المواد 211 و222 و223 (القسم الثامن ـ البنود المالية من هذه المعاهدة).

المادة 19 في حمال الحماق أي جزء من الولايات المذكورة في المادة 89 بأرميندا، يتم تشكيل لجنة لتخطيط الحدود تكون قراراتها محددة بوضوح وذلك خلال و أشهر من تماريخ نسلمها القرار المعطوف على هذه المادة. وعلى هذه اللجنة أن تدرس قضية تخطيط الحدود بين تركيا وأرمينيا على الطبيعة.

المادة 92 ـ إن الصدود ببن أرمينيا وأذرييجان وجورجيا سوف تصدد باتفاق مباشر بين هذه الدول نفسها، وفي حال تعذر الاتفاق فإن مهمة تخطيط الحدود تقوع بها دول الحلفاء الرئيسية وعلى الطبيعة أيضاً.

المادة وو. نقبل أرمينبا أن توقع مع الطفاء الرئبسيين على معاهدة يقدن الحلفاء مدى أهمبتها من أجل حماية السكان في الولايات المضومة إلى أرمينبا والندين بختلفون عن الأكثرية في الجنس واللغة والدين. كما تقبل أرمينيا وتوافق على أن توقع مع الحلفاء نفسهم على معاهدة تنضمن شروطاً يقدر الحلفاء مدى ضرورتها لحماية حرية الترانزيت وكذلك تأمين حرية التحارة بالنسبة للدول الأخزى.

#### الماهدة التركية مع الحلفاء

وقع الحلفاء . فرنسا وانكلترا واليابان وايطالبا . ( وهي دول الحلفاء الكبار الذين أشارت اليهم معاهدة سيفر أكتر من مرة كما أشربنا أعلاه ) مع تركيا معاهدة ملحقة حاء فدها . بالنسبة لأرمينيا:

« نظراً لاعتراف دول الحلفاء الكبار بأرمينيا كدولة مستقلة ذات سبادة، ونظراً لعزم أرمينيا على نطبيق مبادئ الحرية والعدالة ضمن حدودها عن طريق اعطائها ضماننة أكبدة لجميع السكان المقيمين في أراضيها والذين نعهدت بحمايتهم بسبب اختلافهم في الجنس واللغة والدين الغ «...

<sup>\*\*\*</sup> وبي هذا إشارة إلى "الذين العشمامي" الوطني الشهير الدي بلسح 250 مليون حنيه استوليبي، تم توريعه على الدول التي نشأت عن تفكك الامواطورة العشابية، ومنها أرسيباً.

وأيضاً، ودون الحاجة الى شرح مفصل، فـان هـنه المعاهدة، تبـين وتعلن الاعتراف الدولي بأمرين:

1 ـ اعتراف دول الحلفاء وحتى تركيا (الطرف الآخر في هذه المعاهدة) بأرمينيا على أنها دولة مستقلة.

2- إن هذا الاعتراف .. باقرار الحلفاء وتركبا معاً - قد جاء تبعاً لتوفر الشروط اللازمة لاقرار هذا الاعتراف ونلك نظراً لقيام أرمينيا بانتهاج سلوك والدول التمدنة ».

### معاهدة لوزان TREATY OF LAUSSANE

بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على معاهدة سبفن قام الحلفاء باستبدال هذه المعاهدة مع تركيا الكمالية بمعاهدة لوزان التي عالجت القضايا العالقة بين تركيا الكمالية من جهة وكل من دول الحلفاء إنكلترا، فرنسا، البونان، إيطاليا من حهة ثانية.

وقد جاءت معاهدة لوزان لتمحو الآثار المترتبة على الدولة التركية من جراء معاهدة "سيفر"، وأعادت لما نبقى من الدولة العثمانية وحدنها (الأناضول وتراقبا)، ولم تُشر إلى تأسيس أي دولة للأرمن، ولم تذكر مسألة الأقليات ولا من أية زاوية كانت، عرقية أو لغوية أو ثقافية، بل تم التمييز فقط بين من هم مسلمين ومن هم غير ذلك، والمقصود بهم الأرمن واليهود واليونانين. وهذا ما كانت تُطالب به قبادة مصطفى كمال لتطويق أية محاولة لتأسيس أي كيان عرقى على الأراض التركية، ومنهم الأرمن.

ين معاهدة لوزان، من المعاهدات الدولية الني يُثار الجدل حولها بين آن وآخر، خاصة حينما تظهر للعيان المطالب الأرمنية التاريخية في الأراضي وآخر، خاصة حينما تظهر للعيان المطالب الأرمنية التاريخية في الأراضي التركية، أو مطالب الأقليات الأخرى. لذى فإن الأنراك، ولا سيما المتشددين منهم، يدركون أهمية معاهدة "لوزان" بالنسبة لوطنهم التركي، فهذا هو سليمان دميريل، يتحدث عن معاهدتي سيفر ولوزان، قائلا: "إن لوزان أخرت سيفر سيفر عاماً.. كان ملحوظاً أن تتأسس بعد ستة أشهر من سيفر دولة أرمنية وأخرى كردية."

وهكذا فإن معاهدة لوزان التي أحالت عملياً المسألة الأرمنية إلى مستودع القضايا الدولية المعلقة، قد أملتها المتغيرات والمعاهدات الدولية السرية، وليس مبادئ القانون الدولي العام. وفيما يخص الجزء المتعلق بالمسألة الأرمنية، سكننا أن نشير إلى الوقائم والملاحظات التالية:

آ. وآكثر من هذا، فان الجمهورية الأرمنية التي وقعت على معاهدة سيفر كانت غائبة شاماً عن معاهدة لرزان. وهكذا فان إلغاء أو عدم إلغاء متون عائبة شاماً عن معاهدة لوزان. وهكذا فان إلغاء أو عدم إلغاء مت صلب معاهدة سيغر بواسطة معاهدة لوزان يعتبر غير ملزم لأرمينيا، لأنه من صلب القواعد الدولية بالنسبة للمعاهدات. من الناحية القانونية ـ كيما يترتب على هذه الأخيرة النزام دولي، أن تقترن المعاهدة المعنية موافقة الطرف صاحب الملاقة نفسه.

2. وأيضاً فان معاهدة لوزان لم تتعرض إلى معاهدة سيفن بمعنى انها لم تنص في احدى موادها على إلغاء العمل بهذه المعاهدة (سيفر)، كما أن معاهدة لوزان لم تشرالي فرض شروط على كل من الأرمن أو الجمهورية الأرمنية، مما يعنى عملياً، أن معاهدة لوزان، لم تحل قانونياً، مكان معاهدة سيف.

. 3- ولهذه القواعد القانونية الدولية كلها لا يمكن لماهدة لوزان أن تؤثر على المطالب الأرمنية في أراضي جمهوريتها ونلك بالشكل نفسه الذي لاتدعم فيه مطالب تركيا في أراضي هذه الجمهورية .

### معاهدة ألكستسيول

TREATY OF ALEXANDER POL

ورغم قبام حكومة ثنائية في تركيا (حكومة القسطنطينة التي وقعت المعاهدة الأولى، باطوم، وحكومة أضفة - المجلس الوطني الكبير - التي يرأسها

أنماخ المؤضوع هنا من وجهة النظر الدولية ب الإعتراف الدولي .. ومن هذا النطائ. فاقد لإعيرة للحرة المسائل. فاقد لإعيرة للحرادث العسكرية التي سبقت أو رافقت توقيع هذه المعاهدة فهذا بمائه موضوع أعير. وهكذا فانتنا بهذه الطريقة ورخم تقلص مساحة الحمهورية الأرمنية، تتيجة المعاهدة الأعيرة .. الكسندر بمول .. وفرض الترامات وأعياء عسكرية وصائبة وسياسية ضعمة عليها، الآ أن هذه المعاهدة وسابقاتها تهيد الإعراف العثماني الأماتورة الأرمنية كمولة ذات سيادة... سواء أكمانت هذه السيادة على أراض شامعة أو ضيقة، إما المهم هنا إثبات هذا الإعراف كما الهنا.

مصطفى كمال أتاتورك)، فإن هذه الحكومة الأخيرة قد اعترفت أيضاً اعترافاً علنياً دولياً وواضحا بالحكومة -الجمهورية الأرمنبة عندما وقعت معها هذه المعاهدة.

اذ اقترن نوقيح ممثلي حكومة تركيا الكمائية بتواقيح مندويي حكومة الجمهورية الأرمنية جنباً الى جنب يوم الثاني من كانون التاني 1920 وقد أنشأ هذا الفعل. بموجب هذه المعاهدة العقدية . حقوقاً نتزم الطرفين كما أشرنا.

 أ. تعترف حكومة أتاتورك باستقلال أرمينما بالحدود التالية: من جنوب أفلكلاك إلى أوج قبة لرومن مجرى هذا النهر حتى تلاقيه مع أراكس ومن أراكس حتى جايكن.

ب. يبقى متنازعاً عليها لمدة ثلاث سنوات ولايتا قارص وسورمالو وفي الفترة المذكورة للحكومة الأرمنية حن إجراء استفتاء لتعيين أمورها ونلك نحت رقابة رجال الدرك الأرمن والأتراك معاً.

ج ـ على أرمينها أن ترفض معاهدة سيفر ونسحب جميع وفودها من
 أوروبا وأن تقصى جميع ممثلى الحلفاء عن بلادها حتى يعقد الصلح مع تركبا.

د. لا يسمح لأرمينيا أن يزيد عدد أفراد جبشها على 1500 جندي يحافظ
 على الحدود ويكون مثل هذا العدد من الشرطة، ولا نخص القلاع بالمدافع الثقبلة
 ويحظر التجنيد الإحبارى.

ه. تتعهد تركيا الدفاع عن أرمينيا حين وقوع هجوم خارجي على بلادها بموجب طلب من حكومة أرمينيا.

و للدولتين الصق بالاستفادة من الترانزيت بواسطة السكك الحديدية والطرق المعبدة.

ز. لا يدفع الطرفان أي ضمانات حربية.

ح. تلغى أرمينيا جميع معاهداتها المعقودة ضد الأتراك.

ط .. يعطى الاستقلال الدائم لولايـتي شــارور ونخجـوان تَصـت الانتــداب. التركي حتى يقرر مصيرهما.

ي \_ ينسحب الجيش التركي من أرمينيا حينما تسرح هذه جيشها وتخفض عدده إلى المقدار المقرر في المعاهدة.

# معاهدة كارس ( 21 تشرين الأول / اوكتوير 1921 )

TREATY OF KARS

أبرمت هذه المعاهدة بين حجمهوريات القفقاز وبين حكومة الجمعينة

الوطنية الكبرى التركية في أنقرة.

توافق حكومات كلّ من جمهوريات الاشتراكية السوفيانية في أنربيجان وأرمينيا وجورجيا من جهة، وحكومة الجمعية الوطنية الكبرى التركية من جهة \*خرى على مبدأ الأخوة بين الأمم، وتعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتحدوها الرغبة في إقامة علاقات ودية وصداقات محلصة ثابتة بينها تقوم على أساس المسالج التبادلة. ويناء على ذلك فررت الحكومات الشروع في إجراء مفاوضات باشتراك الجمهورية الاتحادية الاشتراكية الروسية بهدف توقيع معاهدة ولتحقيق هذا الهدف عينت الأطراف المعنبة المفوضين التالية أسماؤهم ومنحتهم سلطات كاملة:

. عن حكومة جمهورية أذرببجان ....

. عن حكومة جمهورية أرمينيا الاشنراكية السوفياتية:

أسكاناز مرافيان، مندوب الشعب في الشؤون الخارجية. بوغـوص ماكينتسيان، مندوب الشعب في الشؤون الداخلية.

. عن حكومة جمهورية حورجيا ....

. عن حكومة الجمعية الوطنية الكبرى التركية:

كاظم قره باكير باشا، نائب أدرنه لدى الجمعية الوطنية الكبرى والقائد الأعلى للحبهة الشرقية، وإلي بك، نائب بوردور مختار بك، مساعد سابق في وزارة الأشغال العامة. محمود شوكت بك ممثل تركيا في أذريبجان.

المَادة الثَّانية:

تتفق الأطراف الموقعة على عدم الاعتراف بأية معاهدة أو انفاق دولي يكون قد فرض بالقوة على أي من الطرفين. ويناء على نلك، تتفق حكومات الجمهوريات الاشتراكية السوفبانية في أنرييجان وأرمينية وجورجيا على عدم الاعتراف بأية اتفاقية دولية تتعلق بتركيا لم تكن الحكومة التركية المثلة حاليا بالجمعية الوطنية الكبرى قد وافقت عليها.

المادة الدابعة:

تحد الحدود الشمالية ـ الشرقية لتركيا (حسب خريطة القيادة العامة الروسية قباس 1/210,000 خط ينطلق من قرية سارب (على البحر الأسود)، مروراً بجبل كبدس مدا وتشافشيد ثم مروراً نجبل دانيل داغ، وخط فصل أحواض الأنهر ثم إلى النقطة الكائنة ببن أربا ـ تشاي وأراكس عند مصب كاراصو السفل .

المادة العاشرة:

يتفق الطرفان الموقعان على عدم قبول تشكنل جماعات أو عصابات تدعي بممارسة سلطة على بلد آخر أوجزء في بلد كل منهما، فضادً عن أي نحشدات تستهدف محارية بلد ما وارد في المعاهدة.

ويفهم من أن حدود تركيا في هذه المعاهدة هي الأراضي التي تخضع للإدارة السياسيةوالعسكرية للجمعية الوطنية الكبرى التركية.

المادة التالثة عشرة:

يستمليع كل شخص يقطن في الأراضي الموجودة تحت حكم تركيا. وعندما يرغب في ذلك . التخلي عن الجنسية التركية ومغادرة البلاد صاملاً معه كافة أمتعته وأمواله أو ماقمعتها.

المادة القاسعة عشرة:

يتعين على البلدان المتعاقدة، وفي غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إبرام معاهدة قنصلية فعلبة.

المادة العشرون:

يجب نصديق هذه المعاهدة من قبل مندويي تركيا وأرمبنيـة وأذريبجـان وجورجــا.

أ. مرافيان كاظم قره باكير باشا

ب. ماكينتسيان والي بك.

ب، مختاربك،

ش ـ ممدوح شوكت بك.

الملحق الثَّاني:

تتعهد حكومة الجمعية الوطنية التركية بالرجوع 8 نقاط إلى ماوراء خط سكك حديد الكسندربول ـ يريفان ونلك لأخذها بعين الاعتبار أن خط الصدود كما كان مخططاً في الملحق الأول يتبع محاري أرياء تشاي وأراكس, وفي منطقة أرياء تشاي يجب رسم خط الصدود هذا على مستوى أرياء تشاي عند خط السكك الحديدية المذكورة التي تمر في منطقة أراكس وأن تعاد إلى الخلف أريح نقاط. إن خطوط الحدود لهده المناطق تم تحديدها أبعد من نلك في الفقرة الأولى مناطق (أوب من أريا. نشاي) والفقرة الثانية (منطقة أراكس).

### (5) ملحق الوثائق والخرائط والصور





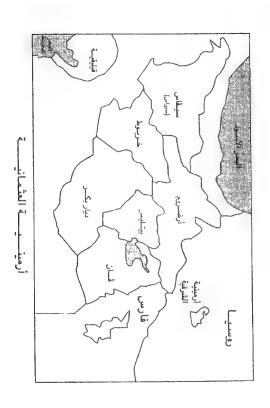



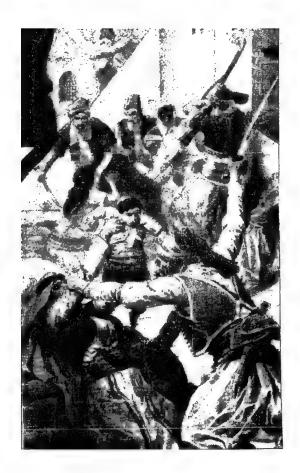

بهازمالوم المهتكار

الماشنى الديوان

من كرين برناي مكن الهدد المريد ورضوط والإثارا الاجلا الاماجد الاثرفيل والأثير بالميز الجزا المسع وه الدورك الما بعد صررت الاحزه منام المترى بنايخ ۱۰ جب ۲ عدد بخمالاى الما اله حواليم من من ومن من من والدوحة و تخبركم الما المنا المراب المنافخ وتعالى بعن منافق والمع من من تفعف المرائم وجهائم وبين فنافخ منالك لفة الميمقر بدأة من من من تفعف المرائم وجهائم وبين فنافخ منالك لفة الميمقر بدأة من من من المنافق والمنافخ والمنافزة المنافزة منالك لفة الميمقر بدأة من المنافق والمنافخ و تنهون كا المرافخ والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة وهذا المنافزة المنافزة

## العهجة العمرية

هذا منا أعطس مبد الله عمر أميم المؤمنين أهل أيلياء من الله منان. أعطاهم أمناناً لانفسخم وأمنوالهم وكنانسهم وصلبانهم. سقيبها وبرينها وسائر ملتها، أنه لا تمكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من ديرها، ولا من صليهم، ولا من شيء من أموالهم. ولا يكرهون على دينهم. ولا يضار احد منهم. ولا يسكن بايلياء معهم احد من البهود. وعلى أهل أيلك أن يعطوا الجنزية كنمنا يعطس أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللسوص، فين خرج منهر فهو آمن على نفسه وساله حتى ببلغوا سامنهم. وسن اقام منهم فهو أمين، وعليه مثل ساعلى أهل ايلياء من الجزية. ومن أدب من اهل ایلیاء آن پستر نفسه وماله مع الروم ویذلی بعمم وصليهم، فإنهم المتون على انفسهم وعلى بيعهم وعلى صليهم، حتم يبلغوا سأمنهم، ومن كان فيها من أهل الأرض، فين شاء منهم قعد، وعليم مثل ما على أهل أيلياء من الجزية. ومن شاء سار سع الروم. وسن رجع إلى أهله، فإنه إلا يؤذذ منهم شيء دتي يخصدوا خصادهم

وعلى منا في هذا الكتباب منهند اللم وذمنة الخلفياء وذمنة المؤمنيين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية.

کتب وحضر سنة خبس مشرة هجرية ، شمد على ذلک:

خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن سوف وسمرو بن العاص و مصاورة بن العاص و معاوية بن البي سفيان، وساحت هذه العقدة الس صفرونيوس بطريرك الروم وبالمقابل فقد كتب الهل اليلياء البضا عمداً إلى عمر بن الإطاب رضي الله عنه كما روس عن الإمام البيهقي وغيرم. ويقول سجير الدين في كتابه (الأنس الجليل) ان هذه الشروط. ويقول الدين في كتابه (الأنس الجليل) ان هذه الشروط المتحدد السراع وعمل بها الخلفاء الراشدون.

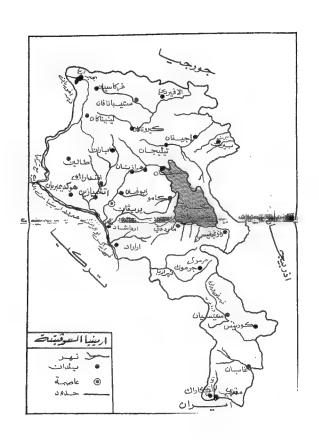





# المصادر

- إ. الذَّعب الأغير ( مصطفى كمال ). الكادن هـ س. آرمسترونغ. سلسلة شهرية صدرت عن دار الهلال. العدد 16. تقوز/يوليو 1952.
- الميزات الدموي. ابراهيم الخليل. دار الخلال للنشر والتوزيع \_ سوريا \_ اللانقية، بالتعاون مع نادي الشبيبة السورية \_ اللجنة الثقافية. حلب. ط. إ. 1991.
- إلأرمن عبر التاريخ. مروان مدوردار مكتمة الحياة. لبنان ـ بيروت. ط.1.
   1982
- 4. دور الأطباء الأتراك في المذاجع الأرمنية. البروفوسور واهاكن ان.دادريان.
   ترجمة: د. الكسندر كشيشيان. دار الحوار. اللانقية، ونادي الشببية . حلب.ط.1.
   1995.
- 5. نضال العرب والأرمن ضد الاستعمار العثماني. ح. نعيم الباني ود. خليل الموسى.
- ثورة العرب. أسعد مظلح داغر، تقديم د. عمر الدفاق. مطبعة الأرمن الأرثوذكس. حلب. ط.2. 1899.
- 7. مختارات من بعض الكتابات التاريخية حول مجازر الأرمن عام 1915. الفبكونت جيمس برايس وهريرت آدمر جببونز وآرنولد ج. تويني و فريديوف نانسن. ترجمة: خالد الجبيلي. دار الحوار - اللانقية، ونادي الشبببة السورية \_ حلس.ط. 1. 1915.
- 8. سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية وموقف القوى الدولية
   منها. د. صالح زهر الدين. دار الندوة الجديدة. لبنان ـ بيروت " .1996.

- 9. نركبا والشرق الأوسط. فيليب رويذس. ترجمة:ميضائيل نجم خوري. مكننة مديولي ويار قرطنة. مصر. القاهرة. "ط. إ. 1993.
- شيروني. ترجمة: العقبد المتقاعد يوسف الجهماني. دار حوران، سوريا، دمشق.ط.ا. 1998.
- 11. حرب تقرير المصير في كاراباخ الأرمنية. كارولين كوكس ـ جون ايبنن ترجمة: خالد الجبيلي. دار الحوار. اللادقية ونادي الشبنبة السوري ـ حلب. ط. 1. 1995.
- 12. جريمة الصمت ( جريمة إبادة الجنس الأرمني ). نخبة من الباحنين والعلماء، ترجمة: المهندسة هوري عزازيان. دار الحوار. اللاذقية و نادي الشبيبة السوري، حلب ط. 1. 1995.
  - 13. غدير الحجر، ابراهيم الخليل. بار الحوار . اللاذقية. ط. 1. 1998.
- 1.14 الأبام الأربعون لجبّل موسى، فرانزويرفيل، ترجمة: خالد الجبيلي، مراجعة وتقديم " د. عمر الدقاق، ط.1. دار الصوار ـ اللاذقية وتنادي الشبيبة السورى ، حلب، ط. 1. 1995،
- 15. أنين السرو ( تجلبات الآخر الأرمني في الرواية العربية ). أسعد فخري. دار الحوار. اللاذقية ونادى الشبيبة السورى . حلب. ط. 1951.
- 16. مبادئ ومواقف. من وهي الصداقة العربية الأرمنية. مراجعة وتقديم: د. صالح زهر الدين. اصدار خاص ـ بيروت. ط.1. 2000.
- 17. الطورانية التركية ـ بين الأصولية والفاشية. جهاد صالح. دار الصداقة للطباعة والنشر، بيروت.ط. ١ . 1987.
- 81 ـ وثائق تاريخبة عن المجازر الأرمنية عام 1915. هايكان هازاريان. ترجمة: نزار خليلي. دار الحوار - اللانقبة ونادي الشببة السوري ـ حلب.ط.1. 1995.
- 19 ــ شــؤون تركيــة. اعــداد: محمـد بــور الديــن. إصــدار مركــز الدراســـات. الاستراتيجية واليحوث والتوثيق بيروت. الأعداد: 8، 9، 11، 12، 14.
  - 20 ـ صحيفة الحياة، أرشيف عامي 1998 و1999.
    - 21. أرشيف صحيفة النهار لعام 1999.

# الفهرس

| 5   | الأرمن عبر التاريخ                                   |
|-----|------------------------------------------------------|
| 7   | الأصول العرقية للأرمن وبدايات تشكل الأمة الأرمنية    |
| 9   | . لحة عن تاريخ الدولة الأرمنية                       |
| 11  | ارمينيا والانتقال من الوثنية إلى المسحية             |
| 13  | الأرمن في الدولة العثمانية                           |
| 31  | الأرمن في عهد جمعية الاتحاد والترقي                  |
| 49  | احصائيات                                             |
| 51  | الأضرار التي لحقت بالبنية الحضارية والمادية الأرمنية |
| 55  | وثائق وشهادات عن المجازر                             |
| 73  | الصراع التركي الأرمش في العصر التعنيث                |
| 83  | محطات حديثة العهد في الصراع التركي الأرمني           |
|     | نضال الشعب الأرمني في العصر الحاضر                   |
| 105 | الجيش الأرمني السري الجيش الأرمني السري              |
|     | الطاشناق                                             |
| 127 | حزب الهنشاق ـ حزب الرامغفار                          |
|     | اللاحق                                               |
|     | 11-11                                                |

### هذه اللفات

تهتم هذه الملفات بشؤون تركيا والأتراك وقصاياهم الداخلية، كما تبحث في شؤون السياسات والعلاقات التركية الخارجية مع الآخر، بدءاً من الجوار العربي وانتهاء بأمريكا ويلدان الاتحاد الأوروبي وآسيا، ويرى الناشر أن كل كتاب من هذه السلسلة، هو مُعين، لا بد منه للمثقف العربي، ويصلح بأن يُصبح مرجعاً للسياسيين والأكاديبين، سيما المهتمين منهم بالشأن التركي.

#### هذا اللف

يبحث هذا الملف في تاريخية العلاقات بين الأتراك والأرمن، مذ تواجدا على أرض واحدة، وفي تاريخ الأمة الأرمنية ونضالها من أجل إنشاء دولية مستقلة. يتطبرق إلى وضبع الأرمين في الامبراطوريية العثمانية، ولا سيما في عصر السلطان عبد الحميد وجمعية الاتصاد والترقي، ويبحث بشكل مفصل المجازر التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن في عامي 1894 و1915، ومحاولات الأتراك لإجهاض قيام أي كيبان سياسي يضص الشعب الأرمني، وينتهي هذا الملك بجرد عن أهم المحطات السياسية في العصر الحاضر التي تخص الصراع بين الأرمن



دار حوران للطباعة و النشر و التوزيع

سوريا - دمشق ص.ب 32105

6713079



### هذه الملفات

نهتم هذه الملفات بشوون تركيا والأتراك وقضاياهم الدخلبة، كما تبحث في شؤون السياسات والعلاقات التركية الضارجية مع الآخر، بدءاً من الجوار العربي وانتهاءً بأمريكا ويلدان الاتحاد الأوروبي وأسيا. ويرى الناشر أن كل كتاب من هذه السلسلة، هو مُعين، لا بد منه للمثقف العربي، ويصلح بأن يُصبح مرجعاً للسياسيين والأكاديميين، سيما المهتمين منهم بالشأن التركي.

### Jallian

يدخت هذا الماه في باريخية العلاقات بين الآذراك والأرض، مذ دواحدا على أرض واحده، وفي داردج الأسفائل من لا وتضالها سن لحل إذك الأولىات مستقلة بدواحق إلى وقد ح الارمين في الاميراكا وروسة المسائرة، ولا مستما في سنير المسلمان عدد المسيد وجه عية المائح الد والترقي، ويدحث رشكل مقتبل المجارز التي ارتكيها الأنزاك ضد الأرض ، في علمي 1904 و1914، وبعد ولانسالا زاك لاجهاش فسام أي كيسان معامي بخسس الشعب الأرمني، وينتهي هما المائة ، دجيرة عين الارمن المحاليات المسامعة في الحصر الداخل لشيف الصراح بين الارمن .



دار حوران للطباعة و النشر و التوزيع

سوريا - دمشق ص.ب 32105

C#120#0 (8)